



## ــمى امشال العرب كى⊸ ــمى للمفضل الضبى كى⊸

## ؠڹ۬ؠٳٙ؈ؘۜٳٞٳڿ<u>ۧڂٳٞڸڿ</u>ٙؽٚڒ

الجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه اجعين قال الطوسى
اخبرنا مجمد بن زياد ابن الاعرابي ابو عبد الله عن المفضل الضبي قال زعموا
ان ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن حد وكان له ابنان
يقال لاحدهما سعد والآخر سعيد وان ابل ضبة نفرت تحت الليل وهما معها
فخرجا يطلبانها فتفرقا في طلبها فوجدها سعد فجاء بها واما سعيد فذهب ولم
سعيد في فذهب قوله مثلا ثم اتى على ذلك ما شاء الله ان يأتى لا مجئ سعيد ولا
يعمل له خبر ثم ان ضبة بعد ذلك بينما هو يسير والحارث بن كعب في الاشهر الحرم
وهما يتحدثان اذ مرا على سهرحة بمكان فقال له الحارث أثرى هسذا المكان
قاتى لقبت فيه شابا من هيئته كدا وكذا فوصف صفة سعيد فقتله واخذت بردا
كان عليه ومن صفة البرد كذا وكذا فوصف صفة البرد وسيفا كان عليه
قال ضبة فا صفة السيف قال ها هوذا على قال فأرنيه فأراء اياه فعرفه ضبة ثم
قال ضبة فا صفة السيف قال ها هوذا على قال فأرنيه فأراء اياه فعرفه ضبة ثم

(اع)

فلامه الناس وقالوا قتلت رجلا في الاشهر الحرم فقال ضبة ﴿ سبق السيف المذل ﴾ فارسلها مثلا وقال الفرزدق نخاطب الخيار من سبرة المجاشميم،

- أاسلتني للقوم امك هــابل \* وانت دلنظي المنكبين بطين \*
- و خيص من المجد المقرب بيتنا \* من النسء رأبي القصرتين سمين \*
- ان تك قد سالمت دونى فلا تقم \* بدار بها بيت الذليل يكون \*
- ولا تأمنن الحرب ان استعبارها \* كضبسة اذ قال الحديب سحون \*
- الدلنظى الضخم والهابل الناكل يقال سنته اشتأه شناً وشنأة اى ابغضته والقصيرى الضلع التي نلى الخاصرة وانسد لامرأة
  - ه فيارب لا تجعل شيسابي و بهجتی \* لسيخ يعنيسنی ولا لفسلام \*
- ولكن لعل قد علا السب رأسه \* بعيد مناط القصرتين حسام واستعارها انتشارها وتفرقهما اهوفى بعض الحديث ان امرأه افتخرت على زوجها فقال لهـ ا ﴿ ذهب السَّفَارِ بِالْفَخَارِ ﴾ يقال شغر الكلب رجله أذا رفعها ليبول وزعوا ان المستوغر بن رسعة بن كعب بن سعد بن زيد مشاة ابن تميم عاش زمانا طويلا وكان من فرسان العرب في الجاهاية فزعموا ان رجلا شابا من قومه كان له صديق بقال له عامر وكان ذلك الفتي يقول لعامر ان امرأة المستوغر صديقة لي واني آتيهـا وانه يطيل الجلوس في المجلس حتى لا يهني احد الا قام فأحب ال تجلس معد حتى اذا اراد ان بقوم عطيت وتناوبت ورفعت صوتك تسمين فانصرف من عند امرأته من قبل ان يفيانا ونحى على حالنا نلك وانماكان ذلك صديقها لام عامر فكان الفتي يسغله محفظ المستوغر ليخالف الفتي الى ام عامر فيكون معهـا فاذا سمع التناؤب خرج ففطس المسنوغر لمامر وما يصنع فاستمل على السبف حتى اذا لم يبق احد غيره وغير عامر قال أَلَا تَرَى وَالذِّي احلفُ به لئن رفعت صولًا لأَضْرَ بن عنقك قال فسكت عامر فقال له المستوغر تم فقاما الى بيت المستوغر فاذا امر أنه قاعدة بين منيها قال هل ترى من بأس قال لا ادى من بأس قال له المستوغر انطلق بنا الى اهلك فانطلقا فاذا هو بذلك الفتي شبطنــا ام عامر في نوبهــا فقــال له المستوغر انظر الى

ما ترى ثم قال ﴿ لعلني مضلك كعامر ﴾ فارسلها مثلا وبما زاده في هذا الحديث المثلما قاله المستوغر ﴿ إن المعافى غير مخدوع ﴾ وزعموا ان الاضبط ابن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم كان يرى من قومه و هو سيدهم بنيا عليه وتنقصا له فقال مأ فى مجامعة هؤلاء خير ففارقهم وســـار بإهله حتى نزل يقوم آخرين فاذا هم يضلون باشرافهم كما كان يفعل به قومه من التنقص له والبغي عليه فارتحل عنهم وحل بآخرين فاذا همكذلك فما رأى ذلك انصرف وقال ما ادى الناس الا قريبا بمضهم من بعض فانصرف نحو قومه وقال ﴿ ايمًا اوجه ألق سعدا ﴾ فارسلها مثلا ألق سعدا اي اري مثل قومي بني سعد ويما زاده قاله في ڪل واد ٻنوا سعم وزعموا ان ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة اغار على كلب ثم على بني عدى بن خباب من كلب فاصاب فيا اصاب اهل عرو بن ثعلبة اخى ين عدى بن خباب وكان صديقاً لضرار بن عرو ولم يشهد القوم حين اغير عليهم فلاجاءهم الخبرتبع ضرارا وكان فيما اخذ من اهله يومثذ سلمي بنت وابل الصائغ وكانت آمة له وامها واختين لها وسلمي هي ام النعمان ابنَّ المنذر بن ماء السماء فلما لحق عرو بن تعلبة ضرارًا قال له عَمرو انشدك المودة والاخاء فانك قد اصبت اهلي فارددهم على فجعل ضرارا يردهم شيئا شيئا حتى بقيت سلمي واختاها وكانت سلمي قد اعجبت ضرارا فسأله ان يردهن فردهما غير سلم فقال عرو بن تُعلبة با ضرار ﴿ اتبع الفرس لجامها ﴾ فارسلها مثلا فردها عليسه ومما زاده قاله والدلو رسنها وزعوا ان عروبن عمرو بن عدس بن زيد بن عبدالله ابن دارم نزوج بنت عه دخنوس بنت لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد ابن عبد الله بن دارم بعدما أسنّ وكان أكثر قومه مالا واعظمهم شرفًا فلم تزل تولم به وتؤذبه وتسمعه ما يكره وتهجره وتهجوه حتى طلقها وتزوجها من بعده عمير ابن معبد بن زرارة وهو اينعمها وكان رجلاشابا قليل المال فرت ابله عليها كأنها الليل من كثرتها فقالت لحادمتها ويلك انطلق الى ابي شريح وكان عرو يكني بابي شريح فقولى له فليسقنا من اللبن فأناه الرسول فقال أن بذت عمل دختنوس

تقول لك استنا من لبنك فقال لها عمرو قولى لها ﴿ الصبف ضيعت اللبن ﴾ ثم ارسل اليها بلقوحين وراوية من لبن فقال الرسول ارسل اليك ابو شريح بهذا وهو يقول الصيف ضيعت اللبن فذهبت مثلا فقالت وزوجها عندها وحطأت بين كتفيه اى ضربت ﴿ هذا ومذقة خير ﴾ فارسلتها مثلا والمذقة شرية بمزوجة وزعوا ان خالد بن مالك بن ربعى بن سلمى بن جندل بن فهشل بن مروم وزعوا ان خالد بن مالك كان عند النعمان بن المنذر في الجاهلية فوجده قد اسر ناسا من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم فقال من يكفل فوجده قد اسر ناسا من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم فقال من يكفل بهراد فقال خالد أنا كفيل بهم فقال النعمان وبما احدادا قال نعم وان كان الابلق العقوق قال هو الوفاه فذهب ﴿ الابلق العقوق قال هو الوفاه فذهب ﴿ الابلق العقوق ﴾ مثلا قال الشاعر

\* فلو قبلوا منا العقوق اتيتهم \* بالف اؤديه من المال افرعا \* اى تام ﴿ طلب الابلق المعقوق فلا لم يصبه اراد بيض الاتوق ﴾ وزعوا ان كبيس بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنطلة كان عارض امة لزرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنطلة يقال لها مق لزرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة يقال لها له عمرا وذؤيها وبرغوا لهات كبيس وترعرعت الغلة فقال لقيط بن زرارة يا رشية من ابو هؤلاه قات كبيس بن جابر وكان لقيط عدوا لضمة بن جابر الحتى كبيس قال فاذهبي بهؤلاه الغلة واقصدى بهم وجه ضمة واخبريه من هم فافطلقت بهم الى الحتى باهلك فرجعت فاخبرت اهلها الخبر فركب زرارة وكان حليها حتى اتى بنى الحتى باهلك فرجعت فاخبرت اهلها الخبر فركب زرارة وكان حليها حتى اتى بنى الحتى التى قال دوا على على فاحد فقال دوا على على ها دعى عمل المحتى الى قدم النا في المحرف عنها الفيلة عبد التحرف حتى النصرف عنها من كثر ما احسنوا الى ثم مكث عاما ثم اتاهم فاعادوا احب حتى النصرف عنها له قومه ما صنعت قال خيرا قد احسن المية بنوا عمى واجلوا فكث كذلك سبع سنين بأيهم كل سنة فيردونه اسوأ الرد

فبينا بنوا نهشل بسيرون ضحى اذ لحق بهم لاحق فاخبرهم ان زرارة قد مات فقال ضمرة يا بنى نهشل انه قد مات حلم اخوتكم اليوم فاتقوهم مجقهم ثم قال ضمرة السائه قن اقسم بينكن الثكل وكانت عسده هند بنت كرب بن صفوان ابن شجنة بن عطسارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن شم وامرأة سبية يقال لها خليدة من بنى عجل وسبية من بنى عبد الفيس وسبية من الازد من بنى طمثان فكان لهن اولاد غير خليدة فقالت لهند وكانت لها مصافية ولى الثكل بنت غيرك في فارسلتها مثلا فاخذ ضمرة بنت إلى شقة بن ضمرة وامه هند وشه ساب بن ضمرة وامه المبدية وعنوة بن ضمرة وامه الطمشائية فارسلهم الى لقيط بن زرارة فقال هؤلاء رهن لك بغانك حتى ارضيك منهم فلا وقع بنوا ضمرة في يدى لقيط اساء ولايتهم وجفاهم واهافهم فقال فيذلك ضمرة بن جابر

- مربت الحادشقة بوم غول \* واخوته فلا حلت حلالي \*
- \* كأني اذ رهنت بني قوى \* دفعتهم الى الصهب السبال \*
- \* فا ارهنهم بدى واكن \* رهنتهم بصلح او بمال \*
- ﴿ صَرَمَتَ الْحَاهُ شَقَةَ يَومَ عُولَ ﴿ وحَتَى أَخَاهُ شَقّةً بِالوصال ﴿ يَرِيدُ الْحَاقَ شَقَةً غَلَقَ اللّهِ عَلَيهِ لَقَيطٌ بِنَ زَرَارَةً
  - ایا فطن آنی ارالئہ حزینا \* وان الججول لا تبـالی خدینــا
- أق ان صبرتم نصف عام بحقنا \* وقبل صبرنا نحن سبع سنينا \* الجمول التي مان ولدها وقال ضمرة بن جا بر
- لعمرك اننى وطلاب حبى \* وترك بنى فى الشطرالاعادى .
- \* لمن توكى السيوخ وكان مثلى \* اذا ما صل لم ينعش بهادى \* ثم ان بنى نهشل طلبوا الى المنذر بن ماء السماء ان يطلبهم الى لقيط فقال لهم المنذر محموا عنى وجوهكم ثم امر بخمر وطمام ثم دعا لقيطا فاكلا وشمرا حتى اخذت الحمر فيهما قال المنذر للقيط يا خير الفتيان ما تقول فى رجل اختارك الليه على ندامى مصر قال وما اقول فيه اقول اله لا يسألنى الليهة ششا الا اعطيته الما فير الغلة قال له المنذر وما الغلة اما اذا استثنيت فلست قابلا منك

حتى تعطيني كل شي طلبته قال فذلك لك قال فانى اسألك الغلة ان تهبهم لى قال سلنى غيرهم قال ما اسألك غيرهم فارسل لفيط اليهم فدفههم الى المنذر فلما اصبح لامد اسحابه فقال لفيط في المنذر

- الك لو غطيت ارجاء هوّة \* مغيسة لا يستبان تراديسا
   ارجاء البرّ نو احيها و الهوة البرّ مغيسة خفية مظلة
- بنوبك فى الظلماء ثم دعوتنى \* لجئت البها سادرا لا اهابهما \*
- \* واصبحت موجودا على ملوما \* كأن نضيت عرحائض لى ثبابها \* قوله يطلبهم الى لقيط يقسال أهلبني حاجتي اى اطلبهما وأحلبني اى أعنى على الحلب وألمسني حاجتي اى التمس معى وقوله فضيت يقسال نضا الرجل ثوبه اذا نزعه قال امرؤ القسى من حجر الكندى

\* تقول وقد نضت انوم ثبابها \* لدى الستر الا لبسة المنفضل \* وارسل المنذر الى الفلة وقد مات ضمرة وكان ضمرة صديقا له فلا دخل عليه الغلة وكان بسمع بشقة و يجبه ما يبلغه عنه فلا رآه المنذر قال في تسمع بالميدى خير من ان تراه ، فارسلها مثلا قال الكسائى الطوسى ينسدد الدال ويقول المدتى ينسبه الى معد قال له شقة اسعدك الهك ان القوم لبسوا بجزر بعنى الناء في أنما بعيش المرق باصغربه في بقلبه ولسائه والجزر جمع جزرة وهى الناء فاعجب الملك كلاء وسره كل ما رأى منه فسماه ضمرة ياسم ابه فهو ضمرة بن ضمرة وذهب قوله انما يعيش الرجل باصغربه مثلا \* زعوا ان تقد بنت شمريق احد بني غيم مز بني جشم بن سعد بن زيد منسة بن تبيم كانت تحت رجل من قومها وكان اخوها الرب بن شعريق من فرسان بني سعد تعت رجل من قومها وكان اخوها الرب بن شعريق من فرسان بني سعد واشرافهم وكانت لها ضمرة ولضرتها ابن يقال له الحيت فوقع بين تقن وضعرتها شمر قاستنا وتراجزا فضليتها تقن وشمتها شما قبيما فلما سمع ذلك الحيت اخذ الرمح فطمن به في فحند تقن فانفذ فحندها فلما رأى ذلك ابوه وكره ان به خاها قال اسكتي واك ثلاثون من الابل ولا يعلم بذلك اخوك قالت فاخرجها ببلغ اخاها قال اسكتي واك ثلاثون من الابل ولا يعلم بذلك اخوك قالت في ابلها فكانت في ابلها فاخرجها فوسمتها عبسم اخبها الرب بن شعريق وألفتها بابلها فكانت في ابلها فاخرجها فوسمتها عبسم اخبها الرب بن شعريق وألفتها بابلها فكانت في ابلها فاخرجها فوسمتها عبسم اخبها الرب بن شعريق وألفتها بابلها فكانت في ابلها

(اع) (۱)

ما شاء الله ثم ان سفيان بن شريق اخا الريب ورد الماء بابله فلتي الحميت على الماء فكان بينهما كلام فصربه الجيت وكان في عنق سفيان بن شريق قرح فأدمى ثلك القروح فاتى سفيان احاه الريب فذكر له ذلك فركب الريب فرسا له بقسال له الهداج ثم لحق الحيّ وهم سارُّون فقال من احس من بكر اورق صَلَّ من ابلي فيقولون ما رأينـــا، وبينني حتى لحق بالحيث وهو يسير في اول سلف الحيّ فقال هل احسست من بكر اورق ضلّ من ابلي قال ما رأيته ثم ان الربب ألني سوطه كأنه وقع منه فقال العميت ناولني سوطى فأكب يناوله السوط فقال ﴿ أَعركتينَ بالضفير ﴾ الضفير السير المضفور والضفير موضع ثم ضربه بالسيف على مجامع كتفيه صربة كادت تقع في جوفه ثم مضي على فرسه فذهب قوله أعركتين بالضفير مثلا يقول أحركتين مرة على اخى ومرة على اختى وقال الريب بن شريق بكت تقن فأذانى بكاها \* وفرز على أن وجعت نساها سأثأر منك عرس اليك اني \* رأتك لا تجاجى عن جاها يعنى بالعرس هنا تقنا يقال جأجأ بابله اذاحتها على الشرب دلفت له بابيض مشرفي \* أُلمَّ على الجوانح فاختلاها دلفت من الدليف وهو مشي سريع في تقارب خطو فَانَ بِيرَأَ فــلم انفث عليــه \* وان يهلك فآجال قضـــاها وكان مجربًا سيق صنيعًا \* فيها لك نبوة سيق نباهما رأيت عجوزهم فصددت عنهـا \* لها رحج وواق من وقاهــا وخفت الصرم من حفص بن مود \* وأنبعت ألجناية من جناها الحفص من قبيلة الحيت وكان صديقا للرب بن شريق • زعموا ان مالك بن زمد مناة بن تميم كان رجلا احمق فزوجه اخوه سعد بن زيد مناة النوار بنت جد بن عدى بن عبد مناه بن اد ورجا سعد ان يولد لاخيه فلما ڪان عند بناة وادخلت عليه امرأته انطلق به معد حتى اذا كان بباب يبده قال له سعد لج بینك فایی مالك فعائبه مرارا فقسال له سعد ﴿ لج مال ولجت الرحم ﴾ الرجم القبر فا سلها مثلا نم ان مالكا دخل ونعلاه معلقتان في ذراعيه فلا دنا من المرأة قالت له ضع نعليك قال ﴿ ساعدي احرز لهما ﴾ فارسلها مثلا مم اتى بطيب فجمل محمله فى استه فقالوا له يا مالك ما تصنع قال منطقية اخبئى كم فارسلها مثلا فولدت النوار لمالك بن زيد مناة حنظلة ومعاوية وقيسا مرسمة فقال الشاع الله زدة.

ورسعة فقال الشاعر للفرزدق ولولا أن نقول بنوا عدى \* ألم تك ام حنظلة النوارا اذن لا تي بني ملكان قول \* اذا ما قيل انجد نم غارا ليس في العرب ملكان بالفخع الاملكان هند بن جرم في قضـاعة ﴿ زعوا ان ام خارجة بنت سحمة بن سود بن عبد الله بن قذاذ بن تعلبة بن معاوية بن زيد ابن الفوت بن المار العجلية وهي ام عدس كانت محت رجل من اياد وكان ابا عذرها وكانت من اجل نساء اهل زمانها فخلعهـــا منه دعج بن خلف بن دعيم اِن محمة بن سعد بن عبسد الله بن قذاذ بن عبد الله بن سعد بن قذاذ وهو ابن اخيها فتراوجها بعده عرو بنتميم فوالت له لبيد بن عرو بن تميم والعنبر بن عرو والهجيم والقليب ثم خلف عليها بعده بكر بن عبد مناة من كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مضر فولدت له ليث بكر والحارث بن بحكم والديل ابن بكر ثم خلف عليهما مالك بن تعلبة ابن دودان بن اسد بن خزيمة فولدت له تماضرة بن مالك وعرو بن مالك وولدت في قبسائل العرب زعوا ان الحاطب كان يأتيها فيتول خطب فتقول نكم فقيل ﴿ اسرع من نكاح ام خارجة ﴾ فصار مثلا وزعموا ان بعض ولدها كان يسوق بهما نوما فرفع لهم رأك فقالت ما هذا فقال انها اخاله خاطبا فقالت با بني هل تخاف ان يجيانا ان تحل ﴿ ما له أَلَّ وعَلَّ ﴾ فصار مثلا • وزعوا ان رجلا كانت له صديقة وكان لها زوج غائب فكان صديق تلك الرأة يأتيها فيصب منها فجاء زوجهما ولم يعم به صديقهما وجاء الصديق لعمادته فوجد الزوج مضطحماً بفناء البيت فحسبه المرأة فرفع برجار، فو ثب اليـ الرجل فاخذه ودعا بالسيف ليقتــله وهو جار مصـاوية بن سـنان بن جحوان بن عوف ابن ڪعب بن عبشمس بي سعد بن زيد مناة بن تميم فنادي المأخوذ يا معاوي ابن سنــان هل اوفيت يقــال وفي الرجل واوفى بمعنى واحد فسمع معاوية فظن آنه مکروب حین سمع مسوته فنا۔ی ﴿ ثَمْ وَتُعَلِّيتَ ﴾ ای زدت علی الوفاء

فذهبت منلا فقال له زوج المرأة أمنحيا اى ناذرا قال نعم المنحب المراهن والمنحب الذائب ايضا • زعوا ان خالد بن صاوية بن سنان بن جموان ابن عوف بن كعب بن عشمس بن سعدساب رجلا من بنى عثم وهو من بنى جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم عند النعمان بن المنذر فقال لهم خالد وهو برجز بهم

\* دوموا بني عثم ولن تدوموا \* لنــا ولا سيدكم مدحوم \*

\* المراة وسُطنها قروم \* قد عملت احسابنا غيم \* \* في الحرب حين حيا الاديم \*

فذهب قوله ﴿ حَلَّمُ اللَّذِيمُ ﴾ منالا وقال خالد وهو يرجز بهم

ان لنا أبال عثم علما \* أسناه آم بعترين لجما \*

افواه افراس اكلن هشما \* ادا لقيت انفحيــا وخما \*

\* منهم طويلا في السماء ضخما \* لا يحتر النسازل الالطما \*

ه ترکتهم خیر هویس سمهما 🔏

القويس القوس الرديثة والحبر العطية اى لما هجوت رؤساءهم صداروا اذلة مكيف بغيرهم فدهبت قوله ﴿ حير قويس سهما ﴾ مثلا • قال ابو عبيدالله يربد تركت من هجوته خبر قومه وهو ذلبل فاذا كان دليلا وهو خبر قومه فاى سئ حال قومه قال وهو يرجز بالمندر بن فدى اسى منى عنم وكان سيدهم بومنذ عند النعمان

\* فأن عين المنذري فدى \* عينا فناة نقطت امس هدى \* فرجز به شاعربني عنم فعقر به خالد بن مصاوية ومع خالد اخ له فاستعدوا عليهما النعمان فقال خالد ايت اللمن أما راكب واخى ناقة ثم تعرض لهم كا تعرضوا لنا فأن استطاعوا فليعقروا بنا فاعجب دلك النعمان وقال قد اعطاكم بحقكم قالوا قد رصينا قال النعمان أما والقه لتحدثه ﴿ ألوى بعيد المسترر ﴾ فارملها منلا الأكوى المائم لما عنده والمستر استرار عقله وحزمه فاكتفل خالد واخوه نافتهما بكفل ونأخر احدهما على العجز وبعمل وجهه من قبل الدنب وتقدم احدهما الى الكتف فجعل كل واحدينب بسيغه مما يليه فغ يخلصوا الى ان

يعقروا بهما لهاتي النعمان فقال ابيت اللمن قد اعطيناهم بحقهم فعجزوا عنه فنظر النعمان الى جلسائه فقـال أترون قومدكانوا يتبعونه ﴿ بَالِخ جهول ﴾ فارسلها مثلا • زعوا أن السليك بن السلكة التميمي م احد بني مقاعس ومقاعس الحارب بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من أشد فرسان العرب وانكرهم واشعرهم وكانت امه سوداء وكانوا يدعونه سلبك القبانب والمقنب ما بين النلائين الى الخمسين وكان ادلَّ الناس بالارض واجودهم عدوا على رجليه لا تعلق به الحيل زعوا الكان قول اللهم الله تهيُّ ما شئت لما شئت اللهم انى لوكنت ضعيفاكنت عبدا ولوكنت امرأة كنت امة اللهم اتى اصود بك من الخيبة فاما الهيبة فلا هيبة اى لااهاب احدا فذكر اله افتقر حتى لم يبق له شي فخرج على رجليه رجاء ان يصيب غرة من بعض من بير عليه فيذهب بالله حتى امسى في ليله من ليالى الشتاء باردة مغمرة خاشتمل الصماء واشتمال العماء ان رد فضل نوبه على عضده اليمني ثم يسام عليهـ فينا هو ناثم اذ جثم عليه رجل من الليل فقعد على جنبه فقال استأسر قرفع السليك اليه رأسه فقــال ﴿ ان الليل طويل وانت مقمر ﴾ فارسلها مثلاً نم جمل الرجل يلهزه ويقول با خبيث استأسر استأسر فلا آذاه بذلك اخرج السليك يده فضم الرجل ضمة اليه ضرط منها وهو فوقه فقــال له السلبك ﴿ أَضَرَطًا وانتْ الاعلى ﴾ فارسلها مئلا ثم قال له السلبك من انت قال انا رجل افتقرت فقلت لا خرج فلا ارجعن حتى استغنى فاكنى اهلى وانا غني قال فانطلق معى قال فانطاتنا حتى وجدا رجلا قصته منل فصنهما فاصطحبوا جميعا حتى اتوا الجوف جوف مراد الذي بألم فلا اسرفوا على الجوف اذا نع قد ملا كل شيُّ من كثرته فهابوا أن يفيروا فيطردوا بمضها فيلحقهم الحيُّ فقال لهما السليك كونا فربياحتي آئي الرعاء فاهم لكم علم الحي أفريب ام يعيد فان كانوا قربيا رجمت ألكما وان كانوا بعيدًا قلتُ لَكما قُولا لوجي له لَكما فأغيروا فالطلق حتى اتى الرعاء فلم يزل يتسقطهم حتى اخبروه بمكان الحيُّ فادا هم بعيد ان طلبوا لم يدركوا فقال لهم السلبك ألا اغتبكم فقالوا بلي فتغني باعلى صوته فقال

\* يا صاحبي الا لاحي بالوادي \* الا عبيد وآم بين اذواد
 آم جم امة الى العشر ثم اماد لما بعد العنسر

أتنظران قليلا ريث غفلتهم \* ام تعدوان فان ازيح للعادى فلما سمما ذلك أتيا السليك فاطردوا الابل فذهبوا بها فإيبلغ الصريخ الى الحيُّ حتى مضوا بما معهم • وزعموا ان السليك خرج ومعه عمرو وعاصم ابنا سرى بن الحارث بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم بريد ال يغير في الماس من اصحابه فر على بني شبان في ربيع والناس مخصبون في عشية فيها صباب ومطر فاذا هو بيبت قد انفرد من البيوت عظيم وقد امسى فقال لاصحابه كونو ا بمكان كذا وكذا حتى آتى اهل هذا البت فلعلي اصب لكم خبرا اوآتيكم بطمام فقالوا فافعل فانطلق وقد امسي وجن عليه الليل فاذا البيت بيت يزيد بن رويم السيباني وهو جد حوشب بن يزيد بن رويم واذا الشيخ وامرأته بفناه البيت فأتى السليك الببت من مؤخره فدخله فلم يلبث أن أراح ان له ابله فلا ان اراحها غضب الشيخ وقال لابنه هلا كنت عشبتها ساعة مَنَ اللَّيْلِ فَقَالَ ابْنِهُ أَنَّهَا أَبْتُ الصَّاءُ فَقَالَ ﴿ الْعَاشِيةَ تَهْجِجُ الْآبِيةَ ﴾ فأرسلها مثلا العاشية التي تتمشى تهييم آبي العشاء فيتعشى معها ثم غَضَب السّيخ فنفض ثوبه في وجوهها فرجمت اللَّ مرتعها وتبعها الشيخ حتى مالت لادني روسنة فرتمت فيها وجلس الشيخ عندها للصاء ففطى وجهه فى ثوبه من البرد وتبعه السليك فلما وجد الشيخ مغترا ختله من ورائه ثم ضربه فأطار رأسمه وصماح بالابل فاطردها فلم بشمر اصحابه وقد ساء ظنهم به وتخوفوا عليــ محتى اذا هم بالسليك يطردها فطردوها ممه فقسال السلبك

\* وعاشية رج بطــان ذعرتهــا \* بصوت فنيل وسطهــا يتسيف \*

<sup>\*</sup> فبمات لهما أهل خلاء فناؤهم \* ومرت بهم طمير فملم يتعفوا \*

 <sup>\*</sup> وباتوا يظنـون الفنون وصحيتى \* اذا ما علوا نشرا أهلوا واوجفوا \*

 <sup>\*</sup> وما نلتها حتى تصطلكت حقبة \* وكدت السباب المنية اعرف \*

<sup>\*</sup> وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرنى \* اذا قت ينسسانى طلال فأسدف \*

<sup>♦</sup> زعموا ان العيار بن عبدالله الضبي ثم احد بني السيد بن مالك بن بكر بن سعد

ابن ضبة وفد هو وحبيش بن دلف وضرار بن عرو الضيان على النعران فأكرمهم واجرى عليهم نزلا وكأن الميار رجلا بطالا بقول الشعر ويضحك الملوك وكان قد قال قبل ذلك

- لا اذبح لنازى الشيوب ولا \* أسلخ يهيم المقسامة العنقسا
- لا آكل الغث في الشتاء ولا \* أنْصيح ثوبي أذا هو أنخرةا
- ولا ارى اخدم النساء واكن فارسا مرة ومتطقبا

وكان منزلهم واحدا وكان النعمان بإديا فارسل اليهم بجزر فيهن تيس فاكلوهن غيرالتيس فقال ضرار للميار وهو أحدثهم سنا ليس عندنًا من يسلخ لنا هذا النبس فلو ذمحته وسلخنه وكفيتنا ذلك فقال العيار فما امالي ان افعل فذبح ذلك الندس نم سلخه فانطلق ضرار الى النعمان فقال ابيت اللمن هل لك في العيار يسلخ تيسا قال أبعدما قال قال نعم فارسل اليه النعمان فوجِده يسلخ تيسا فاتي به فَصَحيك به ساعة وعرف الميار أن ضرارا هو الذي أخبر التجان بما صنع وكان النعمان مجلس بالهاجرة في ظل سرادة، وكان كسا ضرارا حلة من حلله وكان ضرار شخبًا اعرج بادنا كثير اللعم فسكت العيبار حتى إذا كانت ساعة النعمان التي بجلس فيهما في ظل سرادقه ويؤتى بطعامه عد العيار الى حلة ضرار فلبسها ثم خرج يتعارج حتى اذا كان محيال النعمان وعليه حلة ضرار كشفها عنه فخرئ فقال النعمان ما لضرار قاتله الله لا يهاين عند طعمامي ففضب على ضرار فحلف ضرار اله ما فعل قال ولكني اري الميار هو فعل هذا من اجل اني ذكرت لك سلخه التنس فوقع منهما كلام حتى تشاتما عند النعمان فلماكان بعد ذلك ووقع بين ضرآر وبين ابي مرحب اخي بني ربوع ما وقع تناول ابو مرحب ضرارا عند النعمان والعيار شاهد فستم العيار ايا مرحب ورجز به فقال النعمان للعيار أتشتم ابا مرحب في ضرّار وقد سممتك تقول له شرا بما قال ابو مرحب قال العيارُ ابيت اللمن واسعدك الهك ﴿ انِّي آكل لحجَّى ولا ادعد لآكل ﴾ فارسلهـــا مثلاً فقال النعمان لا بهلك مولى لمولى نصرا ♦ وزعوا ان محاشع بن دارم بن مالك ابن حنظلة وكان خطيبا كثير المال عظيم المنزلة من الملوك واله كان

مع بعض الملوك فقسال له انه قد بلغني عن اخيك فهشل بن دارم خير وقد اعجبني ان تأتيني به فاصنع خيرا اليسه وكان نهشل من اجمل الناس وأشجحهم وكمان هيى اللسان قليل المنطق فلم يزل ذلك الملك بمجاشع حتى اناه ينهشل فأدخله عليه وأجلسه فحكث نهشل لأ يتكلم وقدكان اعجب الملك ما رأى من هيئته وجاله فنسال له الملك تكلم قال الشركثير فسكت عنه فقسال له مجاشم حدث الملك وكله فقال له نهشل انى والله ما احسن تكذابك وتأثامك تشول بلساتك شولان البروق فارسل ﴿ شولان البروق ﴾ مثلا البروق الناقة التي تشيل ذنبها ترى اهلها انها لاقع وليست بلاقم ﴿ زعموا ان شهاب بن قيس الحا بني خزاعي " ابن مازن بن مالك بن عمرو بن غيم خرج مع خاله او في بن مطر المازني ومعه رجل آخر من بني مازن نقسال له جابر بن عمرو فكافوا ثلاثة وكان جابر يزجر الطير فبينسا هم يسيرون اذ عرض لهم اثر رجلين يسوقان بميرين ويقودان فرسين قالوا فلو طلبناهما قال جابر فاني ارى اثر رجلين يسوقان بميرين شديد كلبهما عزيز سابهما و﴿ الفرار بقراب اكيس ﴾ فارسلها مثلا وفارقهما ومضى أوفى ا في مطر وشهاب في اثر الرجلين وكان على اوفي بن مطر بمين لا يرمي بأكثر من سهمين ولا يستجيره رجل ابدا الا اجاره ولا بفتر رجلا حتى بؤذنه فهاجا بالرجلين وهما في ظل طُّحْمَة واذا هما من بني اسدثم من بني فقعس فلما رأى اوقي احدهما قال له استمسك فانك معدوً بك اي محمول فقسال الاسدى الله لا تعدو بعير امك والها تعدو بليث مثلك بجد بالمصاع كوجدلة فقسال اوفى بن مطر يا شهاب ارم فأن يده في غد قال الاسدى

لا تحسين ان يدى فى غمد \* فى قمر نحى أستثير حد

\* ليس لواحد على منه \* ألا ولا الذين ولا أهبه

الا الذي وصى بشكل امه \*
 فقال اونى بن مطر \*

دع الرماء و اقترب هلمه \* ألى مصاع ليس فيه جه \* خذاك عدى ان العموز الهمه \*

نصب ابن على النداء فرى او في بن مطر الاسدى فصرعه ورمى شهابا الاسدى

الآخر فصرعه فغال الآخر جوارا يا اوق فقال له على مه قال على احد الفرسين واحد البعيرين وعلى ان نداوى صاحبينا فايهما مات قبل فتلنا به صاحبه فواثقا على ذلك و انطلقا بهما وهما جرمحان حتى نزلا على وشل بجبلة الذى بقال له شعب جبلة فحكنوا بذلك اربستهم زمايًا يغيرون ثم يأتون بغنيتهم الى جبلة فيقممونها فقسال اوفى بن مطر فى ذلك لجسابر بن عمرو ويعيره فراره

اذا ما اتبت بني مازن \* فلا تسق فيهم ولا تفسل \*

ابطن لم تدع مر مازن \* وليتك في البطن لم تحمل

ولیت سنانگ صنارة \* ولیت قنباتك من مغزل \*

ونيط بحقويك ذو زرنب \* جبش بوكل للفيشل \*

تجاوزت حران من ساءة \* وخلت قساســـا من الحرمل \*

تخـاطأت النيل احشاه \* واخر نومي فلم يعجــل \*

كان مرباع مالك بن حنظة في الجاهلية في زمان صخر بن فهشل بن دارم لصخر فقال له الحارث بن عمرو بن آكل الرار الكندى هل ادلك ياصخر على غيمة على ان لى خسها فقال له صخر نعم قدله على ناس من اهل الين فاغار عليهم صخر بقومه ففافروا وغموا وملا يديه من النائم وايدى اصحابه فلا المصرف قال له الحارث المجز حرما وعد ، فارسلها مثلا فادار صفر قومه على ان يعطوه ما كان جعل العارث فابوا عليه ذلك وفي طريقهم ثنية متضابقة يقال لها شجعات فها دنا القوم منها سار صفر حتى وقف على داس الثنية وقال في أزمت شجعات بما فيهن ، وأزمت اى ضافت لا يجوزن احد بذمة صفر فارسلها مثلا فقال حرة بن ثعلبة بن جعفر بن يربوع وائقة لا تعليه شئا من غنيتنا من ضنيتنا عمضى في النبية فحمل عليه صخر بن نهشل بن دارم فقتله فها رأى الجيش ذلك اعطوه اجمون الحمس فدفعه الى الحارث بن عمرو فقال في ذلك فهسل بن جرى ابن ضمرة بن جاء بن قطن بن دارم

\* نَعْن مَنْهَا الْجِيش أَنْ يَأْوِبُواْ \* على شَخِمات والجِياد يَا تَجْرى \*

حبسناهم حتى افروا محكمنا \* وادى انفال الحميس الى صخر \*

♦ زعموا أن النمرين تولب المكليّ كان احب امرأة من بني اسد بن خريمة يقال لها جهرة بنت نوفل وقد أسنّ يومئذ فأتخذها لنفسه واعجب بها وكان له بنوا اخ فراودها صضهم عن نفسها فشكت ذلك الى غر وقالت أن بني أخيث رعما راودني بمضهم عن نفسي ولست آمنهم ال يفلبوني فقال لها النم قولي لهم وقولي أن ارادوا شيئا من ذلك وقالت جرة ﴿ أَنِّي سَاكَفَيْكُ مَا كَانَ قُوالًا ﴾ فارسلتها مثلا تقول اركان الغول فإني ساكفيك القول ♦ زعوا ان حارمة ابن سليمذ بن الحارب بن ربوع بن حنظله بن مالك وسليط هو كعب والما سمي سليطا لسلاطة لسانه كان احسن الناس وجها وامدهم جسما وانه اتى عكاظ وكانت من اشهر أسواق العرب في الجماهلية فالصبرته جارية من خنع فاعجبها ونلطفت له حتى وقع عليها فلما فرغ فالت الله اتبتنى على طهر وانى لا ادرى لعلى ساعلق لك ولدًا هوعدك فصال ولدى أن جلت لك فسم لها أسمه حتى وافي عكاظ رأس ثلاثة احوال فوجدها قد ولدت غلاما وفطهته فاقبلت الجارية معهـــا امها وخالتها يلتمسنه بكاظ حتى رأته الجارية فعرفته فلما رأته قالت الجارية هذا جارية قالت امها ببنل جاريه و فلترن الزائية سرا اوعلانية ثم دفعن اليه الغلام فسماء عومًا فشرف وساد قومه وهو عوف الاصم فذكر ان بني مالك بن حنظله وبني يربوع تخايلوا يوما فقام عمرو بن همرام بن رباح بن يربوع يخايل عربني يربوع فقال الناس ادخلوا عوفا الاصم البيت فاله ان علم بما يبنكم وشهد المحالة اهلك هذن الحبين وابي ذلك فأولجوا عوفا قبة من قباب الملك لكيلا يسمع ما بينهم فظفر بنوا مالك ونادى مناد ابن عوف فقسالت امرأته ﴿ عوف بِرناً فِي البِت ﴾ فارسلتها مثلاً فسمم عوف الكلام فوثب لهذا الناس فتيان يتخايلون وضرب خطم فرس الملك بالسيف وهو مربوط يفناء القبة فشب السيف في خطم الغرس وقطع الرسن وجال في النــاس فجملوا يقولون جهجوه جهجوه أى أزجروه وكفوه فذلك قول منم بن نويرة في يوم 9282

وفى يوم جھجوہ حيثا ذماركم \* بعقر الصفايا والجواد المربب

## ﴿ قَالَ الْعِياجِ ﴾

لقد أرتى ولقد ارتى \* غرا كا رام الصريم الفن " قوله ارثيّ من ارثوّ وهو النظر الدائم اي يلهيي جهجه به وهجهج به اذا حبسه ومنعه والصفانا من النوق العزاز الواحد صنيٌّ ﴿ اغَارَ جِبِيلَةَ سَ عَبِدَ اللَّهُ احْوَ ا بني قريع ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم على ابل جرية بن أوس بن عامر الحي بني انمار بن العجيم بن عمرو بن تميم يوم مسلوق فاطردوا الله غير نَاقَةً كَانَتَ فَيُهِمُ عَمَا مُحْرِمُ أَهُلُ أَلِجًاهُلِيةً ركوبُهُ ۚ وَكَانَ فِي الآبِلُ أَنْ أَخْتُ جِرِيةً وكان فيها فرس لجربة يقال لها العمود وكان مربوطا بعرادة فاجتذبها فرثيت في طرف رسنه فذهب وذهب القوم بالابل غير تلك الناقة الحرام فانهم اخرجوهما وكرهوا ان تكون في الابل لانها حرام وبلغ جرية الخبر فاذا القوم قد سبقوا للابل غير تلك الناقة الحرام فقسال جربة لائن اخته رد على الناقة لعلى اركبها في أثر القوم قال انها حرام قال جرية ﴿ حرامه يرك من لا حلال له ﴾ فرك في اثر القوم حتى ادركهم فاقبل عليه جبيله فاختلفا بينهمــا طمنتين فقتله حرمة واحرز القوم الابل فذهبوا بها وذهب قوله حرامه تركب من لاحلال له مثلا وقال حربة في ذلك

\* ان نأخذوا ابلي قان جبياكم \* عنسد المزاحف ثوبه كالخيمل \* الحيمل النطع والبيت من أدم والتقبه" للنسها الجارية" من أدم

\* أنحى السنان على مجامع زوره \* أذجاء يردلف أزدلاق المصطلى \*

\* نرمي رامحنا خصاصة بينا \* زالت دعامة اشا لم بنزل \*

\* اذ منسلون مذى العراد وفائتي \* فرسى ولا محزلك سعى مضلل \*

\* ومقاضة زغف كأن فتيرهما \* حدق الاساود لوثهما كالمجول \* \* تضفو على كف الكمي كما ضف \* سيل الاضاء عملي حبي الاعبل \*

\* ابغي نكيثة نفسه عهند \* كمما الجديدا في سيان مصل \* المضاضة الدرع الواسحة والقتير مسامير الدرع وقال ابن الاعرابي المجول الفضة ادعبل الخيل الابيض والحبي ما تحبسا اى أجمم وحبي الاعبل ما اتصل منه وحبا بعضه الى بعض أي دنا والاعبل حجارة بيض والاضاء الغدران

الواحدة اضا: فاذا كسرت في الجمع مدنت واذا فنحت قصرت والجديداء اثو اب الحائك الذي يجده يفطعه ومنجل واسع الطمل وعين نجلاء واسمة • زعوا أن زرارة بن عدس بن زيد بن عبداهه بن دارم بن مالك بن حنظلة أن مالك رأى يوما اخه لقيطا مختالا وهو شاب فقال والله الله تنحتال كألك اصبت بنت قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ومائد من هجــائن المدّر بن ماه السماء قال فان لله على لا مس رأسي غسل ولا اشرب خراحي آتيك بالله قيس ومائدٌ من هجائن الندر أو أبلي في ذلك عذرا فسار لفيط حتى أتى قيس بن مسمود من قيس من خالد وكان سيد ربيعة وبيتهم وكان عليه يمين الا يخطب اليه انسان علائية الا ناله بنسر وسمم به فاتا، لقيط وهو جالس في القوم فسل عليه ثم خطب اليه علائية فقال له قيس ومن أنت قال أنا لقيط بن زرارة قال فا حلك على ان تخطب الى علانية قال لاني قد عرفت اني ان اعالنك لا اشنك و ان اناجك لا اخدعك قال قيس كفؤ كريم لا جرم والله لا تبيت عندي عزيا ولا محروما نم ارسل الى ام الجارية اني قد زوجت لقيطا القدور نت قيس فاصنعيها حتى يتننى بها وساق عنه قيس فابتنى بها لقيط واقام معهم ما شباء الله ان بقيم تم احتمل باهله حتى إتى المنذر بن ماء السماء فاخبره بما قال ابوه فاعطاه ماثة من هجاته نم انصرف الى ابيه ومعه بنت قيس ومائة من هجائن النذر وزعموا ان لقيطا لا اراد ان رتحل بابنة قيس الى اهله قالت له أريد ان ألتي ابي عاسم عليه واودعه ويوصيني ففعلت فارصاها وقال يا بنية كونى له امة يكن لك عبدا وليكن اطيب رمحك المساءحني يحكون ريحك ريح شن غب مطر والشن مايب الريح غب أ المطر وان زوجك فارس من فرسال مضر واله يوشك ان مقال او بموت قان كان ذلك لا تخمني وجهما ولا تحلق شعرا فلا اصيب لقيط احتملت الى قومها وقالت يا بني عبدالله اوصيكم بالفرائب شرا فوالله ما رأيت منل لقبط لم يخمش عليه وجه ولم يحلق عليه رأس ولولا اني غربية لجنست وحلقت فلما انصرفت الى قومها تزوَّجِها رجل منهم فجعل يسممها تكنر ذكر لقبط فقال لهــا أى شئ رأيت من المبط قط احسن في عينك قالت خرج في يوم دجن وقد تطيب وشرب فطرد البقر وصرع منهسا واتانى وبه نضبم الدماء والطيب ورائحة الشراب فضممته ضمة وشممته شمة فوددت أنى كنت مت ثمة فلم أرقط منظرا احسن من لقيط فسكت عنها زوجها حتى اذاكان يوم دجن شرب وتطيب ثم ركب فصرع من البقر فاتاها وبه نضح الدماء والطيب ورمج النعراب فضمته البها فقال كيف تريني أنا احسن أم لقيط فقالت ﴿ ماء ولا كصداء ﴾ فارسلها مثلا وصداء ركية ليس في الارض ماء اطيب منها مذكورة بطيب الماء فد ذكرها الشعراء قال ضرار ابن عينة السعدي

انی وتھیامی بزینب کالذی \* یخالس من احواض صداء مشربا \*

- \* یری دون برد الماء هولا و داده \* آدا شد صاحوا قبل ان یتحبیب بنیمب بنیم
  - \* أَلَم يَأْت زَبِدا حَيْث أَصْبِح أَننى \* تَزْوجِتُها أَحْدَى السَّاء المواجد
  - و عقبلة شيخ لم يكن ليالها \* سوى علمي من زرارة ماجد \*
- \* اذا اتصلت يوما بنسبتها انتهت \* الى آل مسعود بن قيس بن خالد \*
- كأن رضاب المسك دون لناتها \* على شبم من ما. مزينة بارد \*
- · لها بنس صافي الاديم كأنه + لجين ترأه دون حر ألمجـأسد +
- اذا ارتفعت فوق الفراش حسنها \* شريحسة نبع زينت بالقــــلائد \*
- متى تبغ يوماً مُثلها تلق دونها \* مصاعد ليست سبَّها كالمصاعد \*
- كان سمد بن زيد مناة بن عبم وهو الفرر وكانت تحته الناقية فولدت له فيما زعم الناس صمصمة أبا عامر قال شريح بن الاحوص وهو ينتم إلى سد
  - رم اناس مستعد با عظر فان معربي بن المحوض و علو يا بني الى سعد \* تنانى لبلق ني العد \*
- ﴿ وَقَالَ الْخَبِلِ ﴾ ﴾ كما قال سعد اذ يقو د به ابنه \* كبرت فجنبني الارانب صعصما \* واكثر في ذلك شعراء بني عامر وبني يتم فوانت له هيرة تن سعد وكان سعد قد

واكثر فى ذلك شعراء بنى عامر وبنى تميم فوانت له هبيرة بن سعد وكان سعد قد كبر حتى لم يكن يطيق ركوب الجل الا ان يقاد به ولم بملك رأسه فقصال سعد وصعصمة يوما يقود به جله فو قد لا يقاد بي الجل ، اى قد كنت لا يقاد بى الجل فذهبت مثلا وكان سعد كثير المال والولد فزيجوا أنه قال لاينه يوما هبيرة بن سعد اسرح فى معزاك فأرعها قال واقد لا ارعاها سن الحسل وهو ولد الشب ولم يوجد دابة قط اطول عرا منه وسن كل دابة يسقط الاسن الحسل قال يا صعصمة اسرح فى غنمك قال لا واقد لا اسرح فيها ألوة الفتى هبيرة ابن سعد او الوة والوة والوة والوة بعنى فغضب سعد وسكت على ما نفسه حتى اذا اصبح بالمراه بسوق عكاظ والناس مجتمون بها فقال ألا ان هذه معزاى فلا يحل بلجل ان يدع ان يأخذ منها شاة ولا يحل لرجل ان يجمع منها شاتين فانههها الناس ونفرقت فيقال هو حتى يجتمع معزى الفزر ، فذهبت منلا وقال شبيب ابن البرصاء

- \* ومرة ليسوا نافعيك ولن ترى \* لهم مجمعا حتى ترى غنم الفزر \* وقال حبيب بن عيسى كان من حديث الفزر مع امرأته الناقية أنه قال لصعصعة في يوم الناقية فيه مراغة له اخرج با صعصعة في معز الد فقالت امه لا يخرج صمصمة و يقعد كعب فقال اخرج يا هيرة قال لا والذي يحج اليه على الركاب قال فاخرج انت يا كعب قال والية الفتى هبيرة لا افعل فألح على صعصمة فقالت امه ليس لك من شختك الا كده فاخرج والله ما تصلح لفيرها قال اذا والته احسن رعايتها اليوم فخرج حتى اضطرها الى اصل عم ووافق ذلك نفور الناس من عكاظ فجعل لا يجر به جع الا حسيم حتى اذا تو انى بشر كذير امرهم فائلهموا خمة وسخطت الناقية ما صنع ففارقته فذلك فوله امرهم فائلهموا خمة وسخطت الناقية ما صنع ففارقته فذلك فوله
  - \* أُجد فراق الناقية فأنتون \* ام البين يحلو لى لن هو مولع.
- القدكنت اهوى النافية حقية \* وقد جملت افران بين أغطع \*
- « فلو لا بنياهـا هبيرة انه \* بنيّ الذي يشنى سقامي وصمصم \*
- لكان فرأق الناقية عبطة \* وهان علينا وصلها حين قطع \*
- وزعوا أن سعدى زيد مناة بن يم كان تزوج رهم بئت الحزرج بن تبم الله
   أبن رفيدة بن أور كلب بن وبرة وكانت من أجل الناس فولدت له مالك
   أبن صعصمة بن سعد وعوفا وكان ضرائرها أذا سايينها بقلن يا عفلاء

فقالت لها أمها أذا سايينك فابدئيهن بعضال فسابتها بعد ذلك أمرأة من ضرائرها فقالت يا عفره فقالت ضرتها ﴿ رمتني بدائها وأنسلت ﴾ فارسلتها مثلا وبنوا مالك بن سعد رهمة الجماج وكانو ايقسال لهم بنوا العقيل

فقال اللمين المتقرى وهو يُعرض بهنم \* ما في الدوائر من رجلي م عقل \* عند الرهان وما اكوى من العفل \*

وزعوا ان عرو بن جدير بن سلى بن جندل بن فهشل بن دارم بن مالك ابن حنظلة كانت عنده امرأه مجمية له جيلة وكان ابن عمد يزيد بن المندر ابن سلى بن جندل بها معبا وان عرا دخل ذات يوم ييته فرأى منه ومنها شيئا كرهه حتى خرج من البيت فأعرض عنه نم طلق المرأة من الحياء منه فكث ابن جدير ماشاه الله لا يقدر يزيد بن المندر على ان ينظر في وجهه من الحياء منه ولا بحالسه ثم ان الحى اغير عليه وكان فين ركب عرو بن جدير فالمحلق أغير عليه وكان فين ركب عرو بن جدير فلا لحق بالحيا ابتدره فوارس فطمنوه وصرعوه ثم تنازلوا عليه ورآه يزيد بن المندر فحمل عليهم فصرع بعضهم واخذ فرسه واستقده ثم قال له اركب وانج فلا ركب قال له اركب وانج عرو ابن الاحوص بن جمفر بن كلاب كان احب الناس الى ايه فغزا بني حنظلة بن يوم ذي تجب فقتله خالد بن مالك بن ربعي بن سلى بن جندل بن فهشل غرعوا ان اباه الاحوص بن جمفر وهو يومثة سيد بني عامر قال ان اتاكم الحاران في عمل الميوت فقد ظفر طفيل بن مالك وعوف بن الاحوص يتحدثان ثم مضيا الى البيوت فقد فلفر الصحابكم و هزموا فاقبلا حتى اذا كانا عند ادنى البيوت تقرقاً فقد فضم الحمايم وهرموا فاقبلا حتى اذا كانا عند ادنى البيوت تقرقاً فقد فضم الحمايم وهرموا فاقبلا حتى اذا كانا عند ادنى البيوت تقرقاً فقد فضم الحمايم وهرموا فاقبلا حتى اذا كانا عند ادنى البيوت تقرقاً فقد الموص

باكية قال ﴿ واهل عمرو وقد اضلوه ﴾ فارسلها مثلا فير عمون أن الاحوص مات من الوجد على عمرو ولم يلبت بعده الا فليلا فقال لبيد بن رسعة في ذلك وفي عروة بن عتبة وقد قتله البراض \* ولا الاحوصين في ليال تنابعا \* ولا صاحب العراض غير المم

القضيحة والله ثم ارسل اليهما فأخبراه الحبر فكان بما زعموا أن الاحوص أذا سمع

ولا الاحوصين في ليال نتابعا \* ولا صاحب البراض عير العجر \*
 وزعوا ان عشمس بن سعد بن زيد مناه وكان يلف مقروعاً عشق الهجيمانة

بنت المتبر بن عروبن بميم فطرد عنها وقوتل فجاء الحارث بن كعب بن سعد بن ا زيد منساة ليدفع عن عمد فضرب على رجليه فقطعت وشلت فسمى الاعرج فسار اليه عبشمس بن سعد في بني سعد فاناخ الى العتبر بن عرو بن بميم وماذن ابن مالك بن عرو بن بميم وغيلان بن مالك بن عرو بن نميم يسألونهم ان يعطوهم بحقهم من رجل الاعرج فضرب بنو عرو بن نميم عليهم قبة فقيال لهم عبشمس ان برح اليكم مازن مترجلا وقد لبس ليابه وتزين لكم فظنوا به شرا وان جاء كم شعث الرأس خبيت النفس فإنى ارجو ان بعطوكم بحقكم فلا كان بالعنى راح اليهم مازن مترجلا قد لبس ثبابه وتزين لهم فارتابوا به قصدت عندهم فلا راح النهم مازن مترجلا قد لبس ثبابه وتزين لهم فارتابوا به قصدت عندهم فلا راح النهم دان مترجلا قد لبس ثبابه الى الرعاء لبسميم ما

لا نعقل الرجل ولا نديهـــا \* حتى ترى داهية تنسيها \* اويسف في اعيــها سافيها \*

وكان غيلان بن مالك قد قال هذين اليتين قبل ذلك فقال عبشهس حين خبره رسوله بما سمع وجن عليهم الليل برزوا رحالكم وكانوا ناحية فغداوا وتركوا قبقهم فنادى مازن واقبل الى القبة ألاحي بالقرى فاذا الرجان قد جاؤا عليهم السلاح حتى اكتنفوا القبة فاذا هى خالية وليس فيها احد منهم وهرب بنوا سحد على ناحيتهم ثم ان عبشمس جع لمنى عمرو وغزاهم فلما كان بعقوتهم ليلا نزل فى لله ذات ظلة ورعد وبرق فاقام بمزلة حتى يصبحهم صباحا فقام محوطهم من اللي ذات نظلة ورعد ومعينة به وكان معجا بها قد عرف ذلك منهما وكانت عاركا البيل وكانت العارك في ذلك الزمان تنكون في بيت على حدة ولاتخالط اهلها فاصاء لها البيق فرقته فارسل العنبر الى بنى عمرو مجمعهم فلما انوه خبرهم الخبر فقال مازن ﴿ حنت ولا تهنت وانى لك مقروع ﴾ فارسلها مثلا وقد كانوا يعرفون في البرق فعرفته فارسل العنبر الى بنى عمرو مجمعهم فلما انوه خبرهم الخبر فقال اعجاب كل واحد منهما لصاحبه ثم قال مازن العنبر ما كنت حقيقا ان اعجاب كراه المنق جارية ثم تفرقوا فقال لها العنبر ﴿ لا رأى لمكذوب ﴾ فارسلها مثلا شخبريني واصدقيني قالتها با ابناه شكلك امك ان لم اكن رأيت مقروع ﴿ فنه على فاخبريني واصدقيني قالتها المنات الم اكن رأيت مقروعا ﴿ فنه على فاخبريني واصدقيني قالتها المنات الم اكن رأيت مقروعا ﴿ فنه على فاخبريني واصدقيني قالتها المنات الم اكن رأيت مقروعا ﴿ فنه على فاخبريني واصدقيني قالتها با ابناه شكلك امك ان لم اكن رأيت مقروعا ﴿ فنه على فاخبريني واصدقيني قالتها يا ابناه شكلك الها الله النه رأيت مقروعا ﴿ فنه على فاخبريني واصدقين قالتها البياه شكلك الها الله النه المن رأيت مقروعا ﴿ فنه على المنات ا

ولا اطنك الجيام في فارسلتها عالا فقيا العنبر من تحت الليل وصحبتهم بنوا سعد وقتلوا منم السافيم غيلان بن مالك وهو الدى قال \* لا نعفل الرجل ولا الديام فحلت بنوا سعد محثو في عيد التراب وهو قتيل ويقولون في تحال غيل في فذهب قولهم يئلا يقول تحلل من يمينك وغيل غيلان فرخم ثم ان عشمس اتبع العنبر حتى ادر كدوهو على فرسه وعليه اداته وهو يسوق الجه فقال له عشمس دع اهلك فان لنا وان لك فقال العنبر لا ولكن من تقدم منعته ومن تأخر عقرته فيما اذا نأخر شئ عقره فدنا منه عشمس فلا رأته الهيمانة نوعت خارها وكشفت عن وجهها وقالت يا عشمس نشدتك الرحم لما وهبته لى فقال لقد خفتك على هذه منذ الليلة فوهبه لها وقال ذؤيب بن كعب بن عرو بن تميم لابيه كعب ابن عرو في تلك الحرب وكان ذؤيب صاحب رابة عمر و في حروبها

ياكب ان اخاك منصمق \* فاشدد ازار اخيك با كعب \*

أنجود بالدم ذى المضنة فى الجلى وتلوى الناب والسقب
 تلوى تتبع الناب المسنة من النوق والسقب ولد الناقة

\* نَذُو الناطق عن جنوبهم \* واسنة الخطي لا تنبو \*

اني حلفت فلست كاذبه \* حلف الملسل شفه النعب \*

پنفك عندى الدهر نوخصل \* نهسد الجزارة منهب غرب \*
 الجزارة القدوائم ويتسال فرس غرب وفرس مجر وفرس سلب اذا حكان

كثير الجرى

بنتدحين بريد فارسه \* شد الجداية غمها الكرب
 الجداية الفلبية وهي من الظباء مثل العناق من المعن

الآن اذ اختت مآخذها \* وتياد د الانسان والقرب

اى بصد ان وقعت العداوة يسعى فى الصلح اى ليس هذا من اوانه فحارب الآن ولا تبال

اقبلت تفطى خطة غبشا \* وتركتها ومسدها رأب \*

جانيك من بجني عليمك وقد \* نمدى الصحاح فتجرب الجرب \*

\* والحرب قد تضطر جانبها \* الى المضيق ودونه الرحب \*

بروى غير ابن الاعرابي تددى الصحاح مبارك الجرب واراد مباركا فترك الالف لان اللفظة لاتجرى • وكان من امر داحس وما قبل فيه من الاشعار والامثال ان امه كانت فرسا لقرواش بن عوف بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يقال لهـــا جُلوى وان اباه ذا العقال كان لحوط بن ابی جایر بن اوس بن حیری بن ریاح بن یربوع بن حنطله بن مالك وابما سمى داحسا ان بنى يربوع احتملوا ذات يوم سائرين فى نجعة وكان ذو العقال مع ابنتي حوط ابن ابي جابر مجنبانه فرت له جلوى فرس قرواش فما ا رآها الفرس ودا اى انعظ فضحك شباب من الحميِّ رأوه فاستحيت الفتانان فارسلتاه فنر ا على جلوى فوافق قبولها فأقصت ثم اخذُه لهما بعض الحيّ فلحق بهم حوط وكان شر براسيُّ الحلق فلما نظر الى مين فرسه قال والله لقد نزا فرسي فأخبراني ما شأنه فاخبرتاه فقسال والله لا ارضي ايدا حتى آخذ ماء فرسي قال له بنوأ نعلبة واقدما استكرهنا فرسك انماكان منفاتسا فلم يزل الشعر بينهم حتى عظم فلما رأى نلك بنوا لعلبة قالوا دونكم ماء فرسكم فسطا علبهــا حوط فجمل يده في تراب وماء ثم الخلها في رجهها حتى ظن أنه أخرج المهاء واشتملت الرحم على ما فيهما فتجهها قرواش مهرا فسمى داحسا بذلك وخرج كأنه ذو العقمال ابو، وهو الذي قال ابن الحطني فيد

\* ان الجياد بين حول فنانًا \* من آل اعوج او لذي العقال \* فلا تحرك المهر شيئا مر مع امه وهو فلو يتبغها و بنوا نعلبة متجمعون فرآه حوط فاخذه فقالت نبوا ثعلبة يا بني رياح ألم تفسلوا فيه ما فعلتم اول مرة نم هذا الآن فقالوا هو فرسنا ولن نتركم او تدفعوه اليا فلا رأى ذلك نبوا نعلبة قالوا اذا لا نقاتلكم انتم اعز علينا منه هو فداؤكم فدفعوه اليهم فلما رأى ذلك بنو وياح قالوا والله لقد ظلمنا اخوتنا مرتبن وحلوا عنا وكيموا فارسلوا به اليم معه لقوحان فكث عند قرواش ما شاءالله وخرج من اجود خيول العرب به اليم معه لقوحان فكث عند قرواش ما شاءالله وخرج من اجود خيول العرب ثم أن فيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبى اغرواش واصاب الحي وهم غير ابنى قرواش بن عوف ومائة من الابل لقرواش واصاب الحي وهم خلوف لم يشمهد من رجالهم غير غلامين من بني ازيم بن عبيد بن نعلبة خلوف لم يشمهد من رجالهم غير غلامين من بني ازيم بن عبيد بن نعلبة

ان ربوع فجالًا في متن الفرس مرتدفيه وهو مقيد فاعجلهما القوم عن حل قيده وأنبعهمـــا الغوم فصبر الغلامان حتى نجوا به ونادتهما احدى الجـــارشين ان مناح القيد مدفون في مرود الفرس بمكان كذا وكذا فسبقا اله حتى اطاغها، حيث يرودونه فلما رأى ذلك قيس بن زهير رغب في الفرس فقهال لكما حكمكما وادفعا الى الفرس قالا او فاعل انت هذا قال نع واستوثقا منه ان برد ما اصاب من قليل او كئير نم يرجع عوده على بدلة ويطلق الفتساتين ويخلي عن الابل وينصرف عنهم راجعا ففعل ذلك قيس ودفعًا اليد الفرس فَلِمَا رَأَى ذَلِكَ أَصِحَابَ قَنْسَ قَالُوا لَا وَاللَّهُ لَا نُصَالَحُكُ آلَمَا أَصَيْنَا مَانُهُ مِن الأبل وامر أنين فعمدت الى غنيمنا فجملتها في فرس لك تذهب به دوننا فعظم في ذلك الشرحتي اشترى منهم غنينهم بمائة من الابل فلما جاء قرواش قال للفلامين ابن فرسي فاخبراه الحبر فابي ان يرضى الا ان يدفع اليه فرسه فعظم في ظلك الشرحتي تشافروا فيه فقضي سنهم ان يرد الغشاتان والابل الى قيس بن زهیر و رد علیه الفرس فما رأی ذلك قرواش رضی بعد شر و انصرف قیس معه داحس فكث ما شاء الله فزعم بعضهم أن الرهان أنما هاجه بين قيس وبين حذيفة بن بدر أن قيسا دخل على يعض الملولة وعنده قينة لحذيفة بن بدر تغنيه بشعر امرئ القس

\* دار لهر والربل وفرتنا \* وليس قبل حوادث الايام \* وهن فيما يذكر فشتها وشق وهن فيما يذكر فشتها وشق رداءها فغضب حذيفة فبلغ ذلك قيسا فاناه ليسترضيه فوقف عليه فجعل يحلمه وهو لا يعرفه من الفضب وعنده افراس له فعابه قيس وقال ما يرتبط مثلك مثل هنه يا ايا مسهر فقال حديفة أتعيبها قال نع فتجاريا حتى تراهنا ويزيم بعضهم ان ما ها الرهان ان رجلا من بني عبدالله بن غطفان ثم احد بني جوشن وهم اهل بيت شوم آتى حذيفة زائرا فعرض عليه حذيفة خيله فقال ما ارى فيها جوادا مبرأ قال حذيفة ويلك فعند من الجواد المبرأ قال عند قيس بن زهير قال هل لك ان تراهنتي عنه قال نع قد فعلت فراهند على فرسين من خيلك ذكر وانتي ثم ان العبدى اتى قيسا فقال انى قد راهنت على فرسين من خيلك ذكر

وانش واوجبت الرهان فقال قيس ما الملي من راهنت غير حذيفة قال فاني راهنت حذيفة قال له قيس الك ما علت لا نكد قال فاتي قيس حذيفة قال ما غدا مل قال غدوت لاواضعك الرهان قال بن غدوت لتغلقه قال ما اردت ذاك فابي حذيفة الا الرهسان قال قيس اخيرا: ثلاث خلال ان بدأت فاخترت فلي خصلتان ولك الاولى وأن يدأت فاخترم فلي الاولى ولك خصلتان قال حديفة فالمأ قال قيس الفياية من مائة غلو، قال حديقة المضمار اربعون ليلة اي يضمرون الخيل والمجرى من ذت الاصاد فغملا ووضعا السبق على يدى علاق وابن علاق احد بني نطبه" بن سعد بن ذبيان فزعوا أن حذيفه" اجرى الخطار فرسه والحنفاء وزعم نعض بني فزارة آنه اجرى فرزلا والحنفء واجرى قيس داحسا والغبراء وزعم سضهم أنه هاح الرهان رجل من بني المنتم بن قطيعه" بن عيس يقال له سراقه "راهن شبايا من بني بدر وقيس فأثب على اربع جرائر من خسين غلوة الفلوة ما بين ثلاثمائه" ذراع الى خسمائه" ذراع فَلَمَا جَاء قِسِ كِرِهِ ذلك وقال أنه لم ينته رهمان قط الا الى سَر ثم اتى يني مدر فسألهم المواضعة فقــالوا لاحتي تعرف لنا سبقنا لهان اخدنا قحتنا وانتركنا فحمنا فغضب قيس وضحك وقال اما اذ فعلتم فأعظموا الخطر وابعدوا الغاية قالوا فذاك الله فجمل الفاية من واردات الى ذأت الاصاد والله مائد عُلُوهُ والنية فيما بينهما وجعلوا القصيد في بدي رجل من بني نعلبة ن سعد نقبال له حصین و بدی رجل من بنی المشیراء من بنی فرارة وهو ان اخت ليني عبس وملائوا البركه" ماء وتجعلوا السبايق اول الخيل فكرع فيها نم ان حذيفه وقيس بن زهير اتبا المدى الذي ارسل فيه نظران الى الحيل كيف خروجها فلما ارسلت عارضاها فقال حذيفه" خدعتك يا قيس قال فيس ﴿ ترك الحداع من اجري من مائه علوه ﴾ فارسلها مثلا نم ركضًا ساعه" فجملت خيل حذيفه" ننز ق خيل قيس فقال حذيفه "سبقت ما قيس فقي ال قيس ﴿ جرى المذكبات غلاب ﴾ فارسلها مثلا ثم ركضا ساعه قال حديفه الله لا تركض مركضا سبقت خيلك إقيس فقال قيس ﴿ رَوْمُوا يُعْلُونَ الْجَدْدُا ﴾ الجدد الارض الفليظة فارسلها مثلًا لان

الذكور في الوعوب ابير واصبر من الآثاث والآثاث في الجدد أصبر واسبهق وقد جعل بنوا فرارة كميتها بالنبية فاستقيلوا داحسها فعرفوه فامسكوه وهو السابق ولم يعرفوا الغبراء وهي خلفه مصلية حتى مضت الخيل وأسهلت من الثنية نم ارسلوه فقطم في آثارها فجمل مندرها فرسا فرساحتي النهير إلى الغاية مصليا وقد طرح الحيل غير الغيراء ولو تباعدت الفابة لسيقها فاستقبلها سُوا فزارة فلطبوها بم جلوها عن البركة ثم لطبموا داحسا وقد جاءا متوالبين وكان الذي لطهد عمر من نضله فجفت مده فسمي جاسيا قِجاً. قيس وحذيفة في اخرى الناس وقد دفعتهم منوا فزارة عن سيقهم ولطموا فرسيهم ولو تطيقهم بنوا عبس لقابلوهم وقال من شهد ذلك من بني عبس أبيانًا وقال قبس أنه لا يآتي قوم الى قومهم شرا من الطلم فأعطونا حقنا فابي بنوا فرارة أن يعطوهم شبيثا وكان الخطر عسرين من الابل فقالت ننوا عيس فاعطوا يعمل سبقنا فابوا قالوا فاعطونا حرورا تبحرها ونطعمها اهل المادفانا نكء القالة في العرب فقسال رجل من بني فزارة مائة جزور وجزور واحد سواء والله ما كنا لنقر لك في السبق ولم تسبق فقام رجل من بني مازن بن فرارة فقسال يا قوم أن قيسا قد كأن كارها لاول هذا الرهان وقد احسن في آخره وأن الظلم لا ينتهي الا الى سر فاعطوه جرورا من أحمكم قابوا فقام رجل من بني فزارةً الى جزور من الله فعقلهما ليعطيهما قيسا وبرضيه فقام النه فقال الك لكتبر الخطأ ترمدان تخالف قومك ونلحق بهبرما ليس عليهم فأطلق العلام عقالها فلحقت بالنع فلما رأى ذلك قيس بن زهير احتمل هو عنهم ومن كان معه من يني عيس فاتى على دلك ما شاء الله ثم ان قيسا اغار فلقي عوف بن بدر فقتله واخذ الله فبلغ ذلك بني فزارة وهموا بالقشال وغضبوا فحمل الربيع بن زياد اخوبني عود بن غالب بن قطيعة بن عبس دية عوق بن بدر مائة عسراء متلية اي تلاها اولادها وام عوف وام حذيفة واخوته الجسة هي سودة بنت نضله بن عبر بن جوية بن لوذان بن تعلبة بن عدى بن فزارة فاصطلح القوم فكنوا ما شاء الله ونضلة كان يسمى جابرا نم ان مالك بن زهير اتى امرأة له نقال الها مليكة بنت حارثة من بني غراب بن ظالم بن فزارة فأمني باللفاطة فربيا من الحاجز فيلم ذلك ا

حذيفة فدس له فرسانا على افراس من مسان خيلهم فقمال لا تنظروا أن وجدتم مالكا أن تقتلوه وربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان مجاور حديقة بن بدر وكانت تحت الربيع بن زياد معادة بدت بدر فانطلق القوم فلقوا مالكا فقتلو، تم المصرفوا عنه فجاؤا عشية وقد إجهدوا افراسهم فوقفوا افراسهم على حديفة ومعد الربيع بن زياد فقال حَديفة أقدرتم على حاركم قالوا نعم وعقرناه قال الربيع ما رأبت كاليوم قعد اهلكت افراسك من أجل حار قال حذيفة لما اكثر الربيع عليه من اللائمة وهو يحسب إن اصابوا حارا انالم نقتل حارا ولكنا عنلنــا مالك بن زهير بعوف بن بدر فقـــال الربيع بئس لعمر الله القتيل قتلت اما والله انى لاطنه سيلع ما مكره فتر اجما شيئا ثم تفرقاً فقسام الربيع بطأ الارض وطأ شديداً واخد حل بن بدر ذا النون سيف مالك بن زهير فرعوا ال حذيفة لما قام الربيع ارسل امة مولمة فقال اذهبي الى مصانة بنت بدر امرأة الربيع فانظرى ما تربن الربيع يصنع فانطلقت الجاربة حتى دخلت البيت فاندست بين الكفأ والنضد فجاء الربيع فنفذ البيت حتى اتى فرسه فقبض معرفته ومسمح منبه حتى قبض نمكوة ذبه نم رجع الى البيت ورمحه مركوز بنتائه فهزه هزآ شديدانم ركزه كإكان ثم قال لامرأته اطرجي لى شيئا فطرحت له شيئا فاضطجع عليه وكانت فدطهرت لك الليله فدنت منه فقال اليك قد حدث احرر م تعني

- \* نام الحلي وما انجمن جاد \* من سي النبأ الجليل السارى \*
- عن مثله تمثني الساء حواسرا \* وتقوم معولة مع الاستحار \*
- من كان مسرورا بمقتل مالك \* فليأت نسوتنا بوجــ نهــار \*
- معنـــاه آنه آذا نظر الى الســــاء وما يصنعن لمقتل مالك علم أن رهطه لا يقرون لذلك حتى يدركوا بثارهم
- ه بجد النساء حواسرا بندشه \* يضربن اوجههن بالاستصار \*
- عَد كن يُخبّأن الوجوه تسترا \* فالآن حيث بدون النظـــار \*
- بخيشن حرات الوجوه على امرئ \* سهل الحليقة طبب الاخبـار \*
- \* أفبعد مقتل مالك بن زهير \* ترجو النساء عواقب الاطهار \*

ما ان ارى في قلبهالمذوى النهي \* الا المطيُّ تنسـد بالاڪوار \* ومجنسات ما يذقن عذوقاً \* يقدفن بالمهرات والامهسار \* \* ومساعرا صدأ الحديد عليهم \* فكأتما تطلى الوجوه بقار \* ادت مسرور بمقتل مالك \* ولسوف يصرفه بشر حاد \* قال فرجمت الامة فاخبرت حذيفة فقسال هذا حين استجمع امر اخبكم ووقمت الحرب وقال الربيع لحذيفة وهو يومئد جار له سيرني فآني جاركم فسيره ثلاب ليال ووجه معه قوما وقال لهم ان مع الربيع فضلة من خرفان وجدتموه قد هراقها فهو جاد وفدمضي فأنصرفوا وان لم تجدوه هراقهــا فأتبعوه فانكم تجدونه قد مال لادى روضة فرتع وسرب واقتلوه فتبعه القوم فوجدوه قد شق الزق ومضى فانصرفوا فلما آئى الربيع قومه وقد كان بينه وبين قيس ان زهير سمساء وذلك ان الربيع ساوم قس بن زهير مدرع كانت عنده فلما نظر البها وهو راكب وضعها بين بديه بم ركمن بها فلم يرددها على قيس فعرض قيس بن زهير لفاطمة بنت الخرشب الاغارية من بني اغسار بن بنيض وهي ام الربيع بن زماد وهي تسير في طعمائن من بني عيس فاقتاد جلها برمد ان برتهنها بالدرع حتى تردعليه فنسالت مارأيت كاليوم قطفعل رجل ابن يضل حملك أترجو ان تصطلح انت وبنوا زياد وقد اخدت امهم فذهبت بها يمينسا وسمالا فقال الناس في ذلك ما شاؤا ان يقولوا ﴿ وحسبك من شر سماعه ﴾ فارسلتهــا منلا فعرف قيس ما قالت له فمخلي سببلها وطرد ابلالبني زياد حتى قدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جدعار بن عرو بن كعب بن سعد بن نميم ان مرة فقال قيس في ذلك

- ألم يبلغك والانباء منى \* بما لاقت لبون بنى زباد
- ومحبسها لدی القرسی تسری \* با راع واسیـاف حداد
- \* كا لاقبت من حمل بن بدر \* واخوته على ذات الاصاد \*
- هموا فخروا على بغير فخر \* وردوا دون غايته جوادي \*
- بداهية تدق الصلب منه \* فتقصم او نجوب عن الغؤاد \*

وكنت اذا آتاني الدهر ربق \* بداهية شديت له نجسادي قال العدوى ربق وربيق الداهية وام الربيق الداهية والتجاد حائل السيف آلم يعلم بنو الميقاب اني \* كريم غير معتلث الزناد اى ليس بغـاسد ألاصل الوقب الاحق والميقاب مئله وقالوا التي ملد الحمقي

ومعتلث لا خبر فيد

اطوف ما اطوف ثم آوي \* الى جار كجار ابي دواد جارقیس بن زهیر ربیعة بن قرط بن غیلان بن ابی بکر بن کلاب ویقال جار ابي دواد الحارث بن همام بن حرة بن ذهل بن شيان وكان ابو دواد في جواره فخرج صبيان الحي يلمبون في غدر فنمسوا بنيَّ ابي دواد هَات فخرج الحارث فقال لا يبني في الحبي صبى الاغرقته في الفدير فودى بن ابي دواد لذاك عدة ديات اليك رسمة الخبر بن قرط \* وهو با المطريف والشلاد

- كفاني ما اخاف ابو هلال \* ريصة فانتبت عني الاعادي
- تطل جيباده بجمزن حولى \* بذات الرمث كالحدأ الفوادى
- كأني اذا نخت الى ابن فرط + عقلت الى بيـامة او نضاد و روی الی بلم او نضاد و هما جبلان وقال قیس بن زهیر
- ان تك حرب فلم اجنها + جنتهما صبارتهم اوهم

صبارتهم خلفاؤهم

- حذار الردى اذ رأوا خيلتما + مقدمها سابح ادهم السام الكنر الجرى
- عليه كمي وسرياله \* مضاعفة نسمها محكم
- وان شمرت لك عن ساقهما \* فويهما ربيسع فسلا تسأموا
- زجرت ربيعًا فلم ينزجر \* كا انزجر الحَّارث الاجذم اذا نصب ربيع اراد الترخيم إ ربيعة فلما حذف الهاء للترخيم ترك العين مفتوحة ومن رفع ذهب به مذهب الاسم النام المفرد وان كان مرخمًــا كقول ذي الرمة

فبا مى ما مدريك وكانت تلك النحضاء بين بني زياد وبين بني زهير فكان قبس مخاف خذلانهم الله فزعوا ان قبسا دس غلاما مولدا فقسال انطلق كأنك

تطلب ابلا فانهم سيسألونك فاذكر مقتل مالك ثم احفظ ما يقولون فاتاهم العبد فسمع الربيع تنغني بقوله

أفعد مقتل مالك بن زهير \* ترجو النساء عواقب الاطهار فلا رجع الصد الى قيس اخبره بمــا سمع من الربيع بن زياد فعرف قيس انه قد غضب له فاجتمت بنوا عبس على قتال بني فزارة فارسلوا اليهم ان ردوا ابلنا التي ودينا بها عوف بن بدر اخا حديقة لامه قال لا اعطيهم دية ابن امي والما قتل صاحبكم حمل بن بدروهو ابن الاسدية فائتم وهو اعلم ويزعم بعض الناس انهم كانوا ودوا عوف بن يدر مائة متلية والمسألى التي في بطونها اولادهما وقدتم حلها فانما ينتظر نتاجها وانه اتى على للك الابل اربع ستين وقد تو الدت وان حَذَيْفَةً بِن بِدر اراد ان يردهــا بإعبانها فقال له سنان بن ابي حارثة أثريد ان تلحق بنا خراية فتعطمهم اكثر بما اعطونا فتسننا المرب مذلك فاسكهسا حذيفة وأبي بنوا عس أن نقبلوا ألا المهم بأعيانها فكي القوم ما شاء الله ان پيڪ نوائم ان مالك بن بدر خرج يطلب ابلا له فرعلي جنيدب اخي بني رواحة فرماه نسهم فقتله يوم المنقة وتالت النة مالك ن بدر

لله عيسًا من رأى منل مالك \* عقيرة قوم ان جرى فرسان

فليتهما لم يشربا قط شربة \* وليتهمما لم يرسلا لرهمان

أحل به جنيد امس نذرة \* فاي قنيل كان في غطف ان

ادا مجمت بالرقتين حسامة \* او الرس فابكي فارس الكنفان

نم أن الاسلع بن عبدالله بن ناشب بن زيد بن هدم بن ارم بن عود بن غالب ابن قطيعة بن عبس بن بغيض منى في الصلح ورهن بني ذبيان ثلاثة من بذيه واربعة من بني اخيه حتى يصطلحوا وجعلهم على يدى سبيع بن عمرو من بني تُعلَيْهُ بِن دَبِيان فَحَاتُ سَبِيعٍ وهم على يديه فأخذهم حذيفة من بنيه فقتلهم ثم ان بني فرارة تجمعوا هم وبنوا لطبة وبنوا مرة فالتقوا هم وبنوا عيس بالخسائرة فهزمتهم بنوا عبس وقتلوا منهم مالك بن سبيع بن عرو النعلي قتله الحكم بن مروان بن زنباع العبي وعبد العزى بن حذَّار النعلي والحارث ابن بدر الغزاري وقتلوا هرم بن ضمضم المري قتله ورد بن حالس العبسي ولم

يشهد ذلك اليوم حديفة بن بدر فقالت نائحة هرم ابن ضمضم هو من بكر بن ضمضم

ما لهف نفسى لهفة المفعوع \* الا ارى هرما على مودوع من اجل سيدًا ومصرع جنبه \* علق الفؤاد مجنفل مصدوع اى من اجله محترق فؤادها وكأنما اكل حنظلانم ان حذيفة جمع وتهيأ وأجمم ممه ينوا ذبيان بن بغيض فبلغ بني عبس أنهم قد ساروا اليهم فقال قيس بنزهمر أطيعوني فوالله لئن لم تفعلواً لاتكئن على سيني حتى يخرج من ظهرى فقالوا تطيمك فاحرهم فسرحوا السوام والضعفاء بليل وهم يريدون أن يظمنوا من منزلهم ذلك نم ارتحلوا في الصبح فاصبحوا على ظهر دوابهم وقد مضي سوامهم وضعفاؤهم فلما اصبحوا الممت الخيل عليهم من الثنايا فقمال خذوا غير طريق المـال فانه لا حاجة للقوم ان يقعوا في شوكتكم ولا يربدون بكم في أنفسهم شرا من ذهاب اموالكم فاحذرًا غير طريق المان فلا أدرك حذُنفة الاثر وْرَآه قال ابمدهم الله وما خيرهم بعد ذهاب اموالهم فاتبع الممال وسأرت ظمن بني عبس والمقاتلة من ورائهم وتبع حذيفة وبنوا ذبيان المال فلما ادركوه ردواً اوله على آخره ولم يغلت منهم شيُّ وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الابل فيذهب بها وتفرقوا واشتد الحر فقسال قيس بن زهير ما يني عبس ان القوم قد فرق بيتهم المغنم فاعطفوا الخيل في آثارهم فضلوا فم ينســعر بنوا ذبيان الابالخيل دواس يعني متنابعة فلم يقاتلهم كثير أحد وجمل بنوا ذبيان البَمَاهمة الرجل منهم في غنيته انْ بمحوزها وينجو بها فوضع بنوا عبس السلاح فيهم حتى ناشدهم بنوا رباد البقية ولم يكن لهم هم غير حديفة فارسلوا مجنبتين نفتفون اثره وارسلوا خيلامقدمة تنفض الناس وتسألهم حتى سقط على اثر حديقة من الجانب الايسر أبو عنزة شداد من معاوية من ذهل من قراد ابن مخروم بن مالك بن فالب بن قطيمة بن عبس وعمرو بن الاسلع وقرواش بن هيى والحارث بن زهير وجنيدب بن زيد وكان حذيفة استرخى حزام فرسه فنزل عنه فوضع رجله على حجر مخافة أن يفتص اثره ثم شد الحزام فوضع صدر قدمه على الارض فعرفوه بحنف فرسه فأتبعوه ومضى حذيفة حتى

استفان بجفر الهباءة الجفر حالم يعلو من الآبار وقد اشتد عليه الحر فرى بنسه فيه ومعه حل بن بدر وحدش بن جرو وورقاء بن بلال واخوه وهما من بن عدى بن فرارة وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم ووقعوا في الماء فتمكت دوابهم وبعنوا ربيئة فجل يطلع وينظر فاذا لم ير شيئا رجع فنظر نظرة فقال الى قد رأيت شخصا كالنعامة او اسكاطير فوق القنادة من قبل مجيئنا فقال الى قد رأيت شخصا كالنعامة او اسكاطير فوق القنادة من قبل مجيئنا فقال حديفة هذا شداد على جروة فحال بينهم وبين الخيسل ثم جاء عمرو ابن الاسلع ثم جاء قرواش حتى تناموا خسة فحال جنيف يا يني عبس فاين العقل وجل عمرو بن الاسلع وشداد عليهم في الجفر فقال حديفة يا يني عبس فاين العقل واين الاحلام فضرب حل بين كنيه وقال في التي مأثور القول بعد اليوم في فارسلها منلا وقتل قرواش بن هبي حديفة بن بدر وقتل الحارث بن زهير حلا واخذ منه ذا النون سيف طالك بن زهير وكان حل بن بدر اخذه من مالك ابن زهير يوم فنه فقال الحارث بن زهير

تركت على الهباء غير فخر \* حذيفة حوله قصل العوالي \*

سَخِير قومه حَنشُ بِنْ عَرُو \* اذا لاقاهم وابنــا بسلال \*

ويخبرهم مكان النون مني \* وما اعطيته عرق الحلال \*

من المخالة اى ما اعطيته عن صداقة وصفاء ود فاجابه حنش بن عمرو اخو بنى نطبة بن سعد بن ذيبان بن بغيض

حضبرك الحديث بكم خبير \* بجاهيك العــداوة غير آلى

بداه تهما لقرواش وعرو \* وانت تجول جوبك في السمال ،

اى فعل قرواش هذا الفعل العرق العطية والخلال الخالة يقول لم تعطوني السيف عن مودة ولكني فتلته واخذته وقوله وانت تجول جوبك في النمال الجوب القوس يريد ان قرواشا وعمرو بن الاسلع اقتحما الجفر وقتلا من قتلا وانت ترسل في يدك لم تفن شيئا ويقال لك البداءة ولفلان العوادة وقال قيس بن زهير في ذلك

تم ان خير الساس ميت \* على جعفر الهباءة لا يريم

ب ولولاظله ما زلت ابكي \* عليه الدهر ما طلع النحوم

ولكن الفتي حمل بن بلىر \* بغي والبغي مرتمه وخيم أَطْنَ الْحَامِ دَلَ عَلَى ۚ قَوْمِى \* وَقَدَ يُسْتَجِهُلَ الرَّجِلُ الْحَالِيمُ ومارست الرجال ومارسوني \* نصوح على ومسستقيم ﴿ وَقَالَ فِي ذَلِكَ سَدَادَ بِنَ مَعَاوِيةً الْعَبِسِي ﴾ من لك سائلًا عني فأني \* وجروة لا تباع ولا تعار مقربة الستاء ولا تراها + امام الحيّ بتبعها المهار وبروى امام الحيل بريد انها فرس حرب لا يطلب نسلها لها بالصيف آصره وجل \* وست من كراتها غرار كرائم من الابل تنمرب هذه الفرس المانها ألا أبلغ بني المنسراء عني \* علانية وما يغني السرار قتلت سرانكم وخسلت منكم + خسيلا منل مأ خسل الومار الخسيل الردئ يقول افقيت شراركم و قتلت خياركم وايقيت رذالكم ولم اقتاكم سرا ولكن \* علائية وفد سطم الفيار ُ وكان ذلك اليوم يوم ذي حسا وحسا واد فيه ماء وبرغم بعض بني فر ارة ان حذيفة كان أصاب فيما أصاب من بني دبس بماضر بنت السريد السلية ام قيس ابن زهير فقتلها وكانت في المـــال ثم ان بني عبس لحمنوا فحلوا الى كلب بعراعر وقد اجتمع عليهم بنوا ذبيان فخافوا فنانلتهم كلب فهزمتهم بنواعبس وهلوا مسعود بن مصاد الكلبي ثم احد بني عليم بن جناب فقال في ذلك عنترة \* ألاهل الاهــا ان يوم عراعر \* شنىسقمى لوكانت النفس تنستنى \* \* اتونا على عميـاء ما جعوا لنــا \* بأرعن لاخلُّ ولا متكشف \* \* تماروا بنا أذ بيدرون حياضهم \* على ظهرمقضي من الامر محصف \* \* علالتنا في كل يوم كربهة \* باسيافنا والقر لم يتقرف \* \* وما نذروا حتى غشـينا بيوتهم \* بغيبة موت مسبل الودق مذعف \* اى تسكلوا في رجولةِننا حتى استعملوا الحبياض علالتنا اي بفينسا فاجتلنهم الحرب فلحقوا بمجر فاشاروا منهساتم حلوا على بني سعد بالنروق وقدآمهم ينوا سعد ثلاث ليال فاقاموهـا ثم سخصوا عنهم فاتبعهم ناس من بني سعد فقساتلهم العبسيون فامتموا حتى رجع بنوا سعد وقد خابوا منهم ولم يظفروا بشئ فقال فى ذلك عنزة بن شداد بن معاوية

ألا قامل الله الطلول البواليا \* وقاتل ذكراك السنين الحواليا القصيدة كلها نم سئل قيس بن زهير كم كنتم وم الفروق قال مائة فارس كالذهب لم نكثر فنقل ولم نقل فنضعف ثم ســـار بنو ا عبس حتى وقموا بالبمامة فقـــال قيس ابن زهير أن بني حنيفة قوم لهم عز وحصون فحالفوهم فحرج قبس حتى أتى قتادة بن مسلمة الحنني وهو يومئذ سيدهم فعرض عليهم قيس نفسه وقومه فقال ما يرد مثلكم ولكن لى فوفى امراء لا يد من مشاورتهم وما ننكر حسبك ولا نكايتك فلما خرج قيس من عنده فيل له ما تصنع أتعمد الى افتك العرب واحزمهم فندخله ارضك ليعلم وجوء ارضك وعورة فومك ومن اين يؤتون فقال كيف اصنع وقد وعدت له على نفسي وانا اسمي من رجوعي ففال له السمين الحنني آنا اكفيك قيسا وهو رجل حازم منوثق لايقىل الاللوثيقة فملا أصبيح قبس غدا عليه ولفيه السمين فقال الله على خير وليست عليك عجله فلا رأى ذلك قيس وم على جميمة بالبية فضريها رجله نم قال رب خسف قد اقرت به هذه الجميمة مخافة مثل هذا اليوم وما اراهما وألت منه وان مثلي لا يرضي الا القوى من الامر فلا لم يو ما يحب احتمل فلحق ببني عامر بن صحصعة فنزال هووقومه على بني شـكل وهم بنوا اختهم وبنوا شكل هم من بني الحريش بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة وكانت امهم عبسية فجاوروهم فكانوا يرون منه اثرة وسوء جوار واشياء تربيهم ويستجفون بهم فقال نابغة

\* لحا الله عبسا عبس آل بغيض \* كلمي الكلاب العاويات وقد فعل \*

\* فاصحتم والله يفسل ذاكم \* يعزكم مولى مواليكم شكل \*

اذا شاء منهم نائئ دربخت له \* الحيفة طي البطر رايدة الكفل \* دربخت الرأة ای حبت له وخضعت وقامت علی اربع حتی باتيها فحصصنوا مع بنی عامر بیجنوں علیهم و یرون منهم ما یکرهون حتی غزتهم بنوا ذبیان و بنوا اسد و من تبعیم من بنی حنظله یوم جبله فاصابوا یومثذ زمان بدر فکانوا معهم

ما شاه قله ثم ان رجلا من الضباب اسرته بنوا عبد الله بن غطف ان فدفعه الذي اسره الى رجل من اهل تماء يهودي فاقهمه اليهودي بامرأته فخصاه فقسال الحنبص الضبابي لقيس بن زهير أد الينا ديسه فان مواليك بني عبد الله ابن غطفان اصابوا صاحبنا وهم حلفه بني عبس فقال ما كنا لنفسل فقال والله لو اصابه مر الربح لود تموه فقال والله لو اصابه مر الربح لود تموه فقال قيس بن زهير في ذلك

- الله قوما أرّشوا الحرب بينًا \* سقوناً بها مرّ ا من السرب آجنا \*
- \* وحرملة الناهيم عن قشائشا \* وما دهره الا يكون مطاعشا \*
- اكلف ذا الحصين أن كان طالما \* وأن كان مظلوما وأن كان شاطنا \*
- خصاه امرؤ من اهل تياء طابن \* ولا يمدم الانسى والجن طابنا \*
- فهلا بني ذبيان وسط پوتهم \* رهنت بمرا الريح ان كنت راهنا
- وخالستهم حتى خلال بيوتهم \* وان كنت ألتى من رجال ضفائا \*
- اذا قات قد افلت من شر حنبص \* لقيت باخرى حنبصا متباطنا \*
- « فقد جعلت اكبادًا تجتويهم \* كا يجتوى سوق العضاه الكرازًا \* العضاه كل شجر له شوك والكرازن المعاول الواحد كرزئ
- \* يدرّوننا بالمنكرات كأنما \* يدرون ولدانا ترمى الرهادنا \* يدروننا يجتلوننا والرهادن جمع رهدن وهو شبيه بالمصفور فقسال النابغة الذسائي جوانا لقيس
- \* أبك بكاء السداد الك لل تهبط ارضا تحبيها أبدا \*
- \* نحس وهبساك للجريش وقد \* جاوزت في الحيّ جمعُ اعددا \* واغار قرواش بن هي السبى وبنوا عبس يومثذ في بني عامر على بني فزارة فاخذه احد بني المشراء الاخرم بن سيار بن عمر بن جار بن عقيل بن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة اخذه تحت الليل فقالوا له من انت فقال رجل من بني البكاء فعرفت حسكلامه فناة من بني مازن وحسكانت في بني عبس فقالت ابا شريح أما والله لنع مأوى الاصياف ناكمة وفارس الحيل انت فقالوا له ومن انت قال قرواش بن هي فدفهوه الى بني بدر فقتلوه وحسكان قتل حذيفة ويزع بعض الناس انهم دفعوه الى بني بدر

سبیع فقتلو. بمالک بن سبیع وکان قتل مالک بن سبیع الحکم بن مروان بن زنباع فقال نهیکه بن الحارث من بنی مازن بن فرزارة

- · صبرا بنيض بن ريب انهارج \* قطعتموهـــا آناخـــــــــــم بحججاع \*
- فا أشطت سمى أن هم فتلوأ \* بنى السيد بفتلى آل زنباع \*
- القد جزئكم بنوا ذبيان صاحبة \* بما فعاتم ككيل الصاع بالصاع \*
- \* قتلاً بقتل وتعقيراً بسقر السقر \* مهلا جيمن فلا يسعى بها الساعى \*
   ﴿ وقال في ذلك عنزة ﴾
- \* هديكم خير ابا من ابيكم \* اعف" واوفى بالجوار واحد \*
- \* واحمى لدى الهجما اذا الحيل صدها \* غداة الصياح السمهرى القصد \*
- \* فهلا وفي الفوغاء عرو بن جابر \* بذَّته وابن اللقيطة عصيد \*
- \* ســبأتيكم منى وان كنت نائيا \* دخان العلندى حول بيتي مذود \*
- \* قصائد من بز امرئ مجندبكم \* وانتم بجسمى فارتدوا وتقلدوا \* اى يطلب منكم النار وقال قيس بن زهير
  - ای یطلب منام الدار و و ال طیس بن رهید \* مالی اری ایلی تحل کافھا \* نوح تجاوب موهنا اعشارا \* نسخه از مند مالای از حدد ده مده از در الده الدو التار مدا
- نوح نساء يُضن والأعسار جمع عشر وهو أن يرد الماء في اليوم التاسع وهذا مثل والموهن بعد صدر من الليل
- لين تهبطي ابدا جنوب مويسل \* وقتــا قراقرقين قالامرارا \*
- أجهلت من قوم هرقت دماهم \* بيدي ولم ادهم مجتب تفارا \*

¥

- ان الهوادة لا هوادة بينتُ \* الا النجاهل فأجهدن فرارا \*
- \* الا النز اور فوق كل مقلص \* يهدى الجياد اذا الجيس اغارا \*
- الأهبط ألحيل حربالادكم \* لحق الاياطل تنبذ الامهسارا
- حتى تزور بلادكم وتروا بها \* منكم ملاحم تخشع الابصارا \*
   وقال قس ن زهير في مالك ن زهبر ومالك نن در ﴾
- اخى والله خير من اخيكم \* اذا ما لم يجد بطل مقاما
- اخی واقه خیر من اخیکم \* اذا ما لم مجد راع مساما \*
- \* اخى والله خير من اخيكم \* اذا الحفرات ابدين الحداما \*

قتلت به اخاك وخبر سعد \* فان حربا حذيف وان سلاما ترد الحرب تعلبة بن سعد \* بحمد الله يرعون البهساما وكيف تقول صبر بني جان ٤ اذا غرضوا ولم مجدوا مقاماً وتفنى مرة الاثرين عنــا \* عروج الشاء تتركهم قياما ولولًا آل مرة قد رأيتم \* نواصيهن ينضون القتــاما ﴿ وَقَالَ نَافِقَةً بِينِي ذَبِيانَ ﴾ ابلع بني ذبيــان أن لا أخا لهم \* بعبس أذا حلوا الدماخ فأطلــا مجمع كلون الاصل الجون لونه \* ترى في نواحيه زهيراً وحذيما هم يردون الموت عند لقسائه \* اذا كان ورد الموت لا يد أكرما \* ثم ان بني عبس ارتحلوا عز بني عامر فساروا يريدون بني نعلب فارسلوا اليهم ان ارسلوا البنا وفدا فارسلت اليهم بنوا نعلب بسنة عشر راكبا منهم ان الخمس النملي قانل الحارث بن ظالم وفرح بهم بنوا نعلب واعجهم ذلك فلما آتى الوفد بني عبس قال قيس انسبوا نعرفكم فانتسبوا حتى مر بابن الحمس فقال قيس ان زمانا امنتسا فيه نزمان سوء قال ابن الحمس وما اخاف منك فوالله لائت اذل من قراد بمنسم ناقتى فقتله قيس وانمــا يقتله بالحارث بن ظــالم لان الحارث كان قتل بزهير بن جذيمة خالد بن جمفر بن كلاب فما رأى ذلك قيس قال يا بني عبس ارجعوا الى قومكم فهم خير المس لكم فصالحوهم غاما انا فلا أجاور بيتــا غطفائيا ابدا فلحق بعمان فهلك بها ورجع الربيع وبنواعبس فقال الربيع بن زياد في ذلك حرّق قيس على البلا \* دحتي اذا استعرت اجذما اجذم ذهب وبقال أنه لمجذام الركفن أذا أسرع جنة حرب جناها فما \* تفرُّج عنه وما أسملها عشية بردف آل الرما \* ب يعمل الركض أن تلجما

ونمحن فوارس يوم الهرير اذ تسلم الشفتــان الفهــا

\* عطفنا ورامك أفراسنا \* وقد مال سرجك فاستقدما

اذا نفرت من ياض السيو \* ف قلتما لهما أقدمي مقدما ولما انصرف الربيع وكان يسمى الكامل اتى بني ذبيان ومعدد ناس من بني عبس فاتي الحارث بن عوف بن ابي حارثة الري فوقفوا عليه فقالوا له هل احسست لنا الحارب بن عوف وهو بمالج نحيسا له فقال هو في اهله ثم رجموا وقد لبس ثبابه فقالوا ما رأينا كاليوم قط مركوبا قال ومن انتم قالوا بنوا عبس ركبان الموت قال بل انتم ركبان السلم والحيسة مرحبا بكم لا تنزلوا حتى نأتوا حصن بن حذيفة فالوا أنأتي غلاما حديث السن قد قتلت اباه واعمامه ولم نره قط قال الحارث فعم الفتى حليم وانه لا صلح حتى يرضى فاتوء عند طعامه ولم يكن رآهم فلما رآهم عرفهم قال هؤُلاء بنوا عبس فلما أنوء حيوه فقـــال من انتم قالوا ركبان الموت فياهم وقال بل انتم ركبان السلم والحيساة أن نكونوا احتصم الى قومكم فقد احتاج قومكم البكم هل اتبتم سيدنا الحارن بن عوف قالوا لم نأنه وَ كُمُّوهِ البَّانهم أياء فقال فأتوه فقالوا ما نحن ببارحيك حتى تنطلق معنا فخرج بخبرب اوراك اباعرهم قبله حتى اتوه فلما اتوه حلف عليه حصن همل اتوك قبلي قال نعم قال فقم بين عشيرتك فاني معينك بما احببت قال الحارث أفأدعو معيى خارجة بن سنان قال نع فلما أجتم اقالا لحصن أتجيرنا من خصلتين من الغدر بهم والحذلان لنا قال نغم فقاما بينهما فباؤا بين القتلي واخرجا لبني نعلبة بن سمد الف ناقة اعانهما فيها حصن بخمسمائة ناقة وزعوا انه لما اصطلح الناس وكان حصين بن ضمضم الرى قد حلف لا يس غسلا حتى يفتل باخيه هرم بن ضمضم الذي قتله ورد بن حابس العبسي فاقبل رجل من بني عبس بقسال له ربيعة بن الحَارث بن عدى بن نجاد وامه امرأة من بنى فزارة يربد اخواله فلنى حصين بن صمضم فقتله باخيه فقسال حيان بن حصن احد بني مخزوم بن مالك بن قطيمة ان عيس

الله من تبرأ من غيظ وولى آثامهما بربوعا

قتلونًا بصد المواثيق بالسحم تراهن في الدماء كروها

ان نعيدوا حرب القليب علينا \* تجدوا امرنا احذ جيما

فلما بلغ فزارة قتــل حصين بن ضمضم ربيعة بن وهب غضبوا وغضب حصن

فى قتل ابن اختهم وفيما كان من عقد حصن لبنى عبس وغضبت بنوا عبس فأرسل الهم الحارث بابنه فقال اللبن احب اليكم ام انفسك بعنى ابنه يقول ان شتم فاقتلوه وان شتم فالدية قالوا بل اللبن فارسل اليهم بمارة من الابل دية ربيعة ابن وهب فقبلوا الدية وتموا على الصلح فقال ذلك في شيتم بن خويلد الفرارى

- ه حلت امامة بطن التبن فالرقبا \* واحتل اهلك أرضا تنبت الرتما
- من ذات شك الى الاعراج من اضم \* وما تذ \_\_\_\_\_ره من عاشق إنما \*
- · هم بعيـــد وشأو غير مؤتلف \* الا بمزؤدة لا تشتكي السأما \*
- انضبتها من ضحاها او عشبتها \* فى مستتب يشق البيد والاكما \*
- \* سممت اصوات كدرى الفراخ به \* مئل الاعاجم تغشى المهرق القلا
- \* ياقومنا لا تعرونا بمظلمة \* ياقومنا واذكروا الآباه والقدما \*
- فى جاركم وابنكم اذ كان مقتله \* شنماء شبیت الاصداغ واللميما
- عبى المسود بها والسائدون ولم \* يوجد لها غيرًا مولى ولا حكما \*
- \* كنا بها بمدما طبحت عروضهم \* كالهبرقية بنى لبطها الدسما \* اى يقطر منها الدم طبخت دنست والطبخ الفساد والهبرقية والهبرقي الحداد اراد كالسيوف التي تسبق الدم واللبط اللون لبط الانسان جلده ولونه
- أنى وحصنا كذى الانف المقول له \* ما منك انفك أن اعضضته الجلما \*
   أي لا استغنى أنا عن حصن كما لا يستغنى عن الانف
- \* أان اجار عليكم لا الا الحكم \* حصن تقطر آفاق السماء دما \*
- \* أَدُوا دَمَامَة حَصَنَ او خَدُوا بِيد \* حَرِباً تَمَشَ الوقود الجَزِلُ والضرما \* الضرم صفار الحطب اى اعطوا الرضى بدية او غيرهـا او الدُنُوا بحرب وقال فى ذلك عبد قيس بن فجرة اخو بني شَخْرِ بن فزارة وهو بن عنقاء يعذر
  - عن حصين أبن ضمضم المرى
  - ان تأت عبس وتنصرها عشیرتها \* فلیس جار ابن پر بوع بمحذول \*
- کلا الغریقین اغنی قتل صاحبه \* هـذا القتیل بمیت امس مطلول \*
- ا باءت عرار يكمل والرفاق مصا \* فلا غنوا امانيَّ الاضاليل \*

وعرار منل حدام وقطام ای اتفقوا واصطلحوا وعرار و کمل تور و بقرة و عرار فوقع الشر و الله في سبطين من بنی اسرائيل ضفر کمل فقرت به عرار فوقع الشر بينهم حتى كادوا ان بتفاتوا فضربت المرب بهما مثلا وقال زهير بن ابي سلمي ينهم حتى كادوا بن عوف و خارجة بن سنان و جلهما ما جلا من دماء بني عبس ويني ذيبان

\* لمرى لنم السيدان وجديما \* على كل حال من سجيل ومبرم \* الله آخر القصيدة وزعوا أن بني مرة وبني فزارة لما اصطلحوا وباوؤا بين التتلي اقبلوا بسيرون حتى نزلوا على ما يقال له قلهى وعليه بنوا أهلية بن سعد ابن ذبيان فقالت بنوا مرة وبنوا فزارة لبني ثعلبة اعرضوا عن بني عبس فقد باوژنا بعض الفتلى بعض فقالت بنوا أهلية كيف تبارؤن بعبد العزى بن حذار ومالك ابن سبيع أتهدرو تهما وهما سيدا قيس فواهه لا تسم هذا باوقنا فعموهم اللهة و بزعون الهها المادحي كا وا جوتون عفشا فال رأوا ذلك اعطوهم الدية و بزعون الهها

كانت اول الجالة فقال فى ذلك معقل بن عوف ابن سبع التعلي \* \* \* \* نام القوم عضهم الحديد \* \* \*

همْردوا القبائل من بغيض \* بغيضهم وَفُد حِي الوقوْد \*

يطل دماؤهم والفضل فينًا \* على قلْهى وُتحكم ما نريد ﴿ وقال الربيم بن ذيا في حرب داحس ﴾

ان ٹا حربکم است عوانا \* فاتی لم اے نامن جناہا

\* ولكن ولد سودة ارثوها \* وحسوا نارها لمن اصطلاها \*

ولد سودة حذيفة واخوته الحمسة امهم سودة بنت فضيلة بن عمر بن جربة وقال عنترة من شداد من معاومة

الله عبرة حين اجلب جمها \* عند الحروب باى حى اللحق \*

المحى قيس ام بعذرة بعدما \* رفع اللواء لهــا وبئس المحق \*

◄ واسأل حذيفة حين ارش بيتا \* حربا ذوائبهما بموت تخفق \*

· فلتعلن اذا التقت فرســـانـــا \* بلوى النحيرة ان ظنك احمق •

فهذا ما كان من حديث داحس وبلغنا ان الحرب التي كانت فيه اربعون سنة وصار داحس مثلا ويقال ﴿ أَشَام من داحس ﴾ وقال بشير بن ابي العبسى

ان الرباط النكد من آل داحس \* جرین فلم یقلمن یوم رهـان \*

الله مقتل مالك \* وغربن قبسا من وراء عمان \*

ويتم منك السبق ان كنت سابقًا \* وتلطم أن زلت بك القدمان لطمن على ذات الاصاد وجمهم \* يرون الاذى من ذلة وهوان \* نم حديث داحس والحمد لله رب العالمين ﴿ وَكَانَ مَنْ حَدَيْثُ بِيهِسَ آنَّهُ كَانَ رجلاً من بني غراب بن فزارة بن ذبيان بن بغيض وكان سابع سبعة آخوة فاغار عليهم ناس من أشجع وبيتهم حرب وهم فى ابلهم فقتلوا ستة وبتى يهمس وكان محمق وكان اصغرهم فارادوا قتله ثم قالوا ما تر بدون من قُتُل هذا يحسب عليكم برجل ولاخير فيه فتركوه فقسال دعوني اتوصل معكم الى اهلى فانكم ان تركتونى وحدى اكلتنى السباع وقتلنى العطش ففعلوا فاقبل معهم فَلَمَا كَانَ فِي الغد نرلوا فَنحروا جزورًا فِي يَوْمُ شَدِيدُ آخَرُ فَقَالُوا ۚ اطلوا لجم جزوركم لا غسد فقــال يبهس ﴿ لَكُنَّ بِالأَثْلَاتُ خَــا لَا يَطْلُلُ ﴾ فقسالوا أنه لنكر وهموا أن يقتلوه نم تركوه ففسارقهم حتى أنشعب له عاريق اهله فاتى امه فأخيرها الخبر فقسالت ما جادني بك من بين اخوتك فقسال ﴿ لُوخِيرُكُ القُّومُ لَاخْتَرْتَ ﴾ فارسلها مثلًا ثم أن أمه عطفت عليه ورقت فقال الناس احبت ام يهس يهسا ورقت له فقال بيهس ﴿ شَكُلُ ارأمها ولدا ﴾ فارسلها مثلا ثم جعلت تعطيه ثيــاب اخوته ومتــاعهم إلىبسها فقسال ﴿ يَاحِيدُا الرَّاتَ لُولَا اللَّهُ ﴾ فارسلها مثلا وقال حبيب ابن عيسي لما اراد يهم ان يمضى عنهم قال بعضهم كيف بأتى هذا النسق اهله بغير خفير فقال لهم بيهس ﴿ دعوني فكني بالليل خفيرا ﴾ فارسلها مثلاثم اتى على ذلك ماشاء الله ثم أنه مر على نسوة من قومه يصلحن امرأة منهن يردن أن يهدينهما لبعض القوم الذين قتلوا اخوته فكشف ثوبه عن اسه وغطى به رأسه فقلن ومحك اي شئ تصنع فقسال

- ﴿ البس لكل حالة لبوسها \* اما نعيها واما بوسها ﴾ \*
   فارسلهما مثلا فلما اتى على ذلك ما شاء الله جمل يتبع قتلة اخرته فيقتلهم
   ويتقصماهم حتى قتل منهم ناسا فقال يبهمس
  - \* يألها من مهجة يا لها \* الى لها الطع والسلامه \*
  - قد قتل القوم أخوانها \* فيكل وأد زقاه هامه \*
  - لأطرقنهم وهم 'سام \* فابركن بركة النعامه
  - قابض رجل و پاسط آخری 🛪 و السیف اقدمه 🔻

نعامة هو بيهس لقب بنصامة لقوله فأبركن بركة النعامة ثم اخبر أن ناسا من أشجع في غاريشربون فيه فانطلق بخال له يكنى الاحشر فقال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منهى قال ذم فاذ طلق بيهس بابي حشر حتى اذا قام على باب الغار دفع ابا حشر خاله في الغار فقال ضربا ابا حشر فقال بعضهم ان ابا حشر لبطل فقال ابو حشر ﴿ مكره اخوك لا بطل ﴾ فارسلها مثلا فكان بههس مثلا في العرب قال المتملس.

- \* نعامة لما صرّع القوم رهطه \* تبين في أنوابه كيف يلبس \*
   وأول هذه الامات
- \* وما الناس الا ما رأوا وتحدثوا \* وما الجر الا ان يضاموا فيجلسوا \*
- \* فلا تقبلن ضيما مخسافة ميئة \* وموتن بهما حرا وجلمك الهلس \* ومن حذر الابام الح وقال بعض الشعراء من بني نطب وهو ابو اللحام
  - س حدر الايام الح وقال بعض الشعراء من بنى تعلب وهو أبو الحمام لقمان منتصراً وقس ناطقاً \* ولا ثنت أجراً صولة من سهس
- يريد به الاسد ههنا وهذا البيت غلط من المفضل لان بيهسا هو الاسد وليس بيهس الذي يلقب بنعامة وبدلك على ذلك البيت الذي يعده وهو لابي اللمام التغلي بيدح عباد بن عمرو بن كاثوم
- \* يقص السباع كأن فحلا فوقد \* ضخم مذهرة شديد الافخس \* كان قس بن ساعدة من اياد مفوها ناطقا فوقف بسوق عكاظ على جل له احر فقال ايها الناس اجتمعوا نم اسمعوا وعوا كل من عاش مات وكل من مات

فات وكل ما هو آت آت ان في السماء لخبرًا وان في الارض لمتبرًا نجوم نمور وبحار لاتبور وسقف مرفوع ومهاد موضوع ماللتاس يذهبون ثم لا يرجعون أرضوا فأقاموا ام تركوا فناموا محلف مالله قس بن ساعدة أن لله لدسا هو احب اليه مما نصن فيه • زعوا ان رجلا من بني عرو بن سعد بن زيد منـــاة ابن عيم يقال له عياض بن ديهت أورد الله على ماه قصادف عليه رعاه الحارث ابن ظالم المرى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ابن سعد بن قاس بن عيلان فادلى عياض بن ديث دلوه ليسني ماشته فقصر رشاؤه واستعار بعض ارشية رعاء الحارن بن ظالم فأعاروه حتى ستى الله ثم اصدرها فاتيه بحش حسم ألنعمان فاخذ اهله وماله فنادى يا حار با حاراه فركب الحارب حتى أن النعمان وقد كان لو عياضًا قبل ذلك فقال له ويلك ومتى اجرتك قال فاتى عقدت رشائى برشاء رعائك فسقيت ابلى واخذت وذلك الساه في بطوئها فقسال له الحارث ان في هذا لجوارا نم اتي النعمان فقال ابيت اللعن الله اخذت ابل حاري واهله وولده فقسال النعمان أعلا تشدها وهي من اديمك اول يمني قتل الحارث تن طالم خالد بن جعفر وهو جار للاسود بن المنذر بن ماء ألسماء اخي النعمان ثم أن النعمان أوعد الحارب وعيدا شديدا فقيال له الحارث ﴿ هل تعدون الحيله الى نفسي ﴾ قارسلها مثلا اي هل ترمد محيلتك ان تقتلني هذا عايتك يريد هل يكون سي بعد الموت تم انصرف قلما انصرف تدير النعمان كلته فندم على تركه ثم طلبه فإ يجده وكانت سلى بنت طالم اخت الحارب تحت سنان بن ابي حارثة بن نسمة أن غيظ بن مرة وكان انعمان قد دفع الي سمنان ابن ابي حارثة ابنا له يحكون عنده فجاء الحارث الى اخته فقال أن سنانا نقول لك زيني ابن النعمان حتى آني به اباء لعله يصنع اليسا خيرا ففعلت فانطلق به الحارب فضرب عنقه ثم هرب فلمن بكة وكان ردعلي ابن ديهب بعض ما اخذ منه فقال الحارب بن ظالم

تف فاسمما اخبركا اذ سالما \* محارب مولاه و ثكلان الم \* مولى ابن عمد اى انا نحارب ابن عمى سنان بى ابي حارثة الذي كان عنده ابن النعمان

- فاقسم لولا من تعرض دونه \* خالطه ما في الحديدة صارم \*
- حسبت ابا قابوس اتك فائز \* ولما تذق ذلا وأنفك رائم \*
- ان تك اذواد اصبن ونسوة \* فهذا ابن المي رأسه متضائم \*
- علوت بذى الحيات مفرق رأسه \* ولا يركب المكروه لولا الاكارم \*
- فتكت به كما فتكت بخـالد \* وكان سلاحى نجنوبه الجماجم \*
- أخصبي حار ظل يكدم فحمة \* أيؤكل جيراني وجارك سالم \*
- بدأت بنيك والتيت بهذه \* والنة تبيض منها المقادم \*
   وقال الفرزدق بذكر دلك ﴾
- کاکان اوفی اذینادی این دیرب \* وصرمته کالغنیم التشهب \*
- ا و ون اوی ادسادی آن دید ۴ و صرفه کیاندم السهب ۴
- \* فقمام أبو ليلى اليه أب ظالم \* وكان متى ما يسلل السيف بضرب \*
- وما كان جارا غير دلو تعلقت \* بحبليه في مستحصد العقد مكرب \* مكرب مشدود وعقد الدلو على عراق الدلو عال له الكرب ويقال للرجل أكرب دلوك وقال الفرزدق
- \* أعود منسر والعلى كلاهما \* بن مالك أوفى جوارا وأكرم \*
- \* من الحارب النحى عباض بن ديهن \* فرد ابو ليلي له وهو أطل \*
- \* وما كان جارا غير دلو تعلقت \* بعقد رشاء عقده لا يجذم \*
- \* فرد الما عمرو من مسعود ذوده \* جيماً وهن المغنم المتقسم \*
- \* فرد الحاجرو بن مسعود فوده \* جيف وهن المم المسم \* فائي على ذاك ما شاءالله عم ال الحارب قدم الحيرة فاخذ فائي به النجان فأمر به الندائد النام النظام النام ا
- این الحمس العلبی فضرب عنقه زعموا ان رجلین س اهل هجر اخوین رکے باحدهما فاقة صعبة وکمانت العرب تحمق اهل هجر وان الناقة لمدت ومع الدی لم یرکب منهما فوس ونبل واسمه هنین فناداه الراک منهما با هنین
- أُرلنى عنها ولو باحد المزوين يسى سهم، فرماه اخوه فصرعه فات فذهب قوله ﴿ ولو باحد الهزوين ﴾ مثلا • زعموا أن رجلا شابا غزلا خرج
- يطلب حارين لاهله فر على امرأة منفرة جيله فى النصاب فقعد محداتهما ورك دالم الحمارين وشفله ما سمع من حس حديثها وما رأى من جالها فى النصاب فما سفرت عن وجهها اذا لها استان مكفهرة منكرة مختلفة فحال رآها ذكر حاربه

فقال في ذكرنى فوك جارى اهلى ، فنهب قوله مثلا وخلى عنها فوم الرجلافي الجاهلية كانت له فرس حربية معلة قد تألفها وعرفته فبعد قومه طليعة في بروصة فاعجبته وهو لا يدرى ان العدو قريب منه فنزل فخلط لجام فرسه وخلى عنها ترحى فبناهو على دلك اذطلعت عليه خيل العدو دواس اى يتبع بعضهم بعضا فاخذوه وطلوا الفرس فسبقتهم فلم يقدروا عليها فنجهوا منها ومن جودتها فقالوا أن دفعتها الينا فانت آهن والا قتلناك فظن الرجل أنهم قالموه أن لم يفد نقسه فدعاها فجاءت فقال في عرفتني نسأها الله ، أى اخرها وزاد في اجلها فصار مثلا ، وزعوا انعرها كانوا في جزيرة من جرائر اليحر في الدهر الاول ودونها خليج من المحرفاتها قوم بريدون أن بعبروها فلم يجدوا معبرا فجملوا ينخفون اسقيتهم المجرفات عليها فعمد رجل منهم فأقل النخخ واضعف الربط فلما توسط الماء جملت ثم بعبرون عليها فعمد رجل منهم فأقل النخخ واضعف الربط فلما توسط الماء جملت ثم بعبرون عليها فعمد رجل منهم فأقل النخخ واضعف الربط فلما توسط الماء جملت فلم النق قد هلكت فقال في السقاه شي وغشيه الموت فنادى رجلا من اصحابه ان بأفلان اتى قد هلكت فقال في ها ذنبي بداك اوكنا وفوك نفخ في فذهب قوله بأفلان اتى قد هلكت فقال في هاد بعض الشعراء

\* دعاؤك جد الهر انت نفخته \* بفيك واوكته بداك تسبيما \* زعوا ان شخاكانت تعته امراة شابة فكانت تراه اذا اراد ان يتمل قمد فانتمل وكانت ترى الشبان يتعلون قياما فقالت يا حيذا المتعلون فياما فسيم ذاك منها فذهب يتمل قائما فضرط وهي تسبع فقالت ﴿ اذا رمت الباطل الجبم بك ﴾ اي غلبك فأرسلتها مثلا ف لامر قاخبره به فلطهم فقال ﴿ ذل لو اجد ناصرا ﴾ بم قال العلموه فقال انس ﴿ لو نمى عن الاولى لم يعد للآخرة ﴾ فارسلها مثلا قال زيدوه فقال انس ايها الملك ﴿ ملكت قاحيم ﴾ فارسلها مثلا قال زيدوه فقال انس ايها الملك ﴿ ملكت قاحيم ﴾ فارسلها مثلا قبل بن حيار بن وهب بن فامر ان يحتف عه و ابو العلماح بن عمرو بن قمين حتى وقعت في بلاد بني عوق بن سعد بن ذيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عراب ريسا بن قيس بن طريف وهو ابو العلماح بن عمرو بن قمين حتى وقعت في بلاد بني عوق بن سعد بن ذيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عبدان فرصيك الجميع وهو منقذ بن العلماح بن قيس في طلب الابل حتى عيان فرصيك الجميع وهو منقذ بن العلماح بن قيس في طلب الابل حتى

وقع في بلاد بني مرة قال فانتهيت الى بيتعظيم فأنخت اليه ووضعت رحلي عنده في عشية متغية فاذا في البيت الذي انخت بفنائه رجل شاب مضاجع ربة البيت قد غلبته عينه فنام فحسيت رب هذا البيت فلم ألبث الا قليلا حتى راح الشاء فبست في العطن ثم راحت الابل وفيها افراس ومعها رعاؤها فبست في المطن ثم المع رجل على فرس يصهل فارتاحت له الخيل وارتاحت العبيد لذلك وجاءحتى وقَف عليهم فقال ماذاكم السواد بفناء البيت قالوا ضيف قال فما رأيت ذلك عرفت اله رب البيت وأن الفتي ليس منها في شيَّ فدخلت البيت فاحتملت الفتي حتى ارزته من وراء البيت فاستيقظ بي فقال أما انت فقد انعمت على " فن انت فقلت انا منقذ بن الطماح قال أو في الابل جثت قلت نعم فقال ادركت امكث ليتك هذه عند صاحب رحلك فأذا اصبحت فأت ذاك ألعم الذي ترى فقف عليه ثم ناد با صباحام فاذا اجتم اليك الناس فاني سآتيك على فرس ذنوب بين بردين فأعرَّض لك الفرس مرايين حتى تثب عليه فاذا فعلت ذلك فنب خلفي ثم ناد ما حار ما جار المخاص فالك اذا فعلت ذلك ادركت قال واذا هو الحارث من خالم فلما أصبحت فعلت الذي امرتي به فتماديت يا صباه فاتاني الناس حتى جانى آخر من جاء فعرض لى فرسه فوثيت عليه فاذا انا خلفه فقلت يا جار يا جار المخاض فاحارني وحولت رحلي اليه فكنت عنده اناما لا يصنع شيئائم قال صبتي يغضب لحج فقلت لا اسبك الدا قال فقل قولا يعذرني به قومي قال فكثت حتى اذا اوردوا النعم جملت أستى وأرتجز فقلت وكانت فى الابل الذى ذهبت ناقة بقال لها اللفاع

- انى سمت حنة اللفاع \* فى النم المقسم الاوزاع
- ناقة ما وليدة جيـاع \* اما اذأ اجدبت المراعى \*
- فانها تحلب في الجاع \* اما اذا اخصبت المراعي \*
- انها نهى من التقاع \* فادعى اباليلى ولا تراعى \*
- خلك راعيك فنعم الراعى \* الا يكن نام عليه ناعى
- لا تؤكلي العام ولا تضاعي \* مشطقاً بصارم قطاع
  - ه يفرى به مجامع الصداع \*

¥

فلما سمع بذلك الحارث وكان بكنى ابا ليلى اقبل بسعى مخترطا سيفه فقال

هل يخرجن ذودك ضرب تشذيب \* ونسب في الحيّ غير مأشوب هذا او ادر و اوان الملوب ع

ثم نادى الحارث من كان عنده من هذه الابل سيَّ فلا يصدرن بسيٌّ من ذمتنا حتى ردها قال فردت جيما مكانها غر الناقة التي تقال لها اللفاع فأنطلق وانطلقت معه فطوق عليها فوجدناها مع رجلين محلبانها فقال أمهمما الحارث خليا عنها فلست لكما فضرط البائن منهما البائن الذي يقف من جانب الحلوبة الايم: وغال للحالبين البائن والمستعلى والمستعلى الذى من جانب الناقة الايسر فقال المستملي والله ما هي لكما فقال الحارب ﴿ است البائن أعم ﴾ فارسا ا مثلا ورد الآبل على الجميع فنصرف بها • كانت امراة من طَى ُ يُصَال لِهَا رقاش كانت تغزو بهم ويتيمنون برأيها وكانت كاهنة وكان لها حزم ورأى فاغارت بطئ وهي عليهم على الاد بن ترار بن ممد يوم رحا حائر فظفرت بهم وغنمت وسبت فكان فيما اصابت مراماد فتي نساب جيل فأنخذته خادما فرأت عورته فأعجبها فدعته الى نفسهــا فوقع عليهــا فحملت فأتيت في ايال الغرو لتغزو بهم فقالوا لها هذا اوان الغزو فاغزى ان كنت تريدين الغزو فجملت تقول ﴿ رويد العزو ينمرق ﴾ فارسلتها مثلاثم جاؤا لعادتهم فرأوها نفساء مرضعا قد ولدت غلاما فقال بعض شعراء طي

- نئت أن رقاش بعد شماسهما \* حبلت وقد ولدت غلاما اكملا
- فالله مخطئها وبرفع ذكرها \* والله بلحقها كيشافا مقلا
- كانت رقاش تقود جنسا جحفلا \* فصبت وحق لمن صبا أن تحيلا
- درى رقاس فقد اصبت غنيمة \* فحلا بصورك ان تقودي جحفلا
- زعوا ان المنذر بن امرئ القيس وهو جد النعمان بن المنذر وكانت امد ماء السماء امرأة من المرين قاسط قال العارف ابن العيف بن عبد القيس والمنذر
- بومَّذ محارب الحارث بن جبلة النساني ملك الشام أهم الحارث بن جبلة فقال له

لاهمِّ ان الحارث بن جله \* زنا على ابيه ثم قتله وركب الشادخة المحمله \* وكان في جاراته لا عهد له \* فأى فعل سي لا فعله \* وقال لحرملة بن عسلة اخي بني مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبه الهج الحارث وكانت ام حرملة امرأة من غسان فقال حرمله بن عسلة ان الاله تنصفته \* بان لا اعني وان لا أحوما اى عبدته والناصف الخادم قال الشاعر وتلقى حصان تنصف الله عها \* كما كان للتي الناصفات الخوادم وان لا اكافر ذا نعمة \* والا اخيب مستثيباً وغسان قوم هم والدى \* فهل يذينهم أن أغيباً فأوزع بها بعض من يعتريك فان لها من معدكليها مقال كلب وكليب مثل معز ومعير والايزاع الاغراء وان لخالك مندوحة \* وان عليها بغيب رقيب فل كان حين سار المنذر بن ماء السماء الى الحارب بن جبلة فالنقوا بمين اباغ فقتل النذر بن ماء السماء وهزم جيشه وكان فيهم اخلاط من العرب من ربيعة ومضر وغيرهم فكان ابن عسلة في الجمع يومثد مع المنذر فاسر هو فاحسن اليه الحارب بن جبلة وحله وكسباه وخلي سبيله وَكَانَ فِي جِيشُ المُنذَرِ يُومَّلُذُ رَجِلُ مِنْ بَنِي حَنَيْفَةً فَصَّالُ لَهُ عَمْرُو بِنَ شَمْرُ بِنَ عمرو النما خرج متوصلا بجيش المندر بربد أن يلحق بإخواله من غسان وكانت أمه منهم فرأى مصرع المنذر فاتاه فاخذ يردا كال عليه ثم اتى الحادث فاخبره انه قتله وهذا يرده وكان ابن العيف العبدى في الاسراء فقال له الحارث بن جبله حين رآه ﴿ اتنك بخائن رجلاه ﴾ فارسلها مثلا نم قال له انه بلمني ما قلت فاختر مني احدى ثلاب خلال اما ان اطرحك في جب فيه الاسد قد ضرى وجوع فتمكث معه لبلة او ارمی بك من رأس طمار يعني جبل دمشـــني فان نجوت نجوت وان هلكت هلكت او يضربك الدلامس سيافه الذى يقوم على رأسه وهو اعظم

الرجال واشدهم بعمود له من حديد ضرية فأن نجوت نجوت وأن هاكت هاكت فنظر في امر، فكره الاســد وكره ان يلبي من رأس الجبل واخار ان يضربه الدلامس للك الضرية فضربه على منكبه فدق منكبه ووركه ثم امر به فالتي فاحتسب عليه راهب فداواه حتى برئ وهو مخبل • كان امرؤ القيس بن حِر الكندى الشاعر رجلا مفركا لا تحبه النساء ولا نكا. امرأة تصبر معه فتروج امرأً: من طئ فابنني بها فأبغضته من محت لبلته فكرهت مكانه فجعلت تقول يا خير الفتان أصحت أصحت فيرفع رأسم فيرى الليل كما هو فيقول أصبح ليل فلما اصبح قال لها فدرأيت ما صنعت اللبلة وقد عرفت ان ما صنعت ذلك من كراهية مكاني في نفسك فا الذي كرهت منى فالت ماكرهتك فإ مزل بها حتى قالت كرهت منك الله خفيف البجزة نقل الصدرة سريع الأراقة بطئ الافاقة فما سمع ذلك منهما قال لها هو الله لجددة الركبية سلسة النُّمَبَةُ سَرَيْمَةُ الوُّبُّيَّةُ وَطَلَّقَهُمَا وَذَهِبَ قُولُهُ ﴿ أَصِّبِحُ لِيلٌ ﴾ مثلاً • كان النياس يتبيابعون على طلوع الشمس وغروب النمر من صبيح ثلان عسرة ليلة نخلو من الشهر أتطلع بعد غروب القمر ام فبله فتبايع رجلان على ذلك فقال احدهما تطلع قبل غروب القمر وقال آخر يغيب القمر قبل طلوع الشمس فحڪان قوم اللذن "بايمــا صلموا مع الذي قال ان القمر يغرب قبل طلوع الشمس فقسال الآخر يا قوم انكم تبغون على فقال له قائل ﴿ ان بِبغ عليك قومك لا يبغ عليك الثمر ﴾ فذهبت مثلا • زعوا ان امرأة بغياكانت تؤاجر نفسهسا فاستأجرها رجل بدرهمين فملا جاممها اعجبها جاعه فجملت تفول ﴿ صَمَّا وَدَرْهُمَـالدُّلُّ لَا أَفْلِحُ مِنَ أَعِمَلُكُ ﴾ فذهب أ قولها مثلا \* خرج رجل من طبئ يقبال له جاير بن رالان نم احد بني نمل ين سنيس ومعه صاحبان له حتى اذا كانو ا يظهر الحبرة وكان للمنذر بن ماء السماء يوم تركب فيه في السنة لا يلقي فيه احدا الا قتله فلمي في ذلك اليوم بن رالان وصاحبيه فاخذتهم الخيل بالنوية فاتى بهم المنذر النوية موضع بالحيرة وقال المنذر افرعوا فايكم فرع خليت عنه وةتلت الباقيين فاعترعوا فقرعهم جابر فخلى سبيله وقتل صاحبيه فلارآهما بن رالان بقادان ليقتلا قال ﴿ مَنْ عز بز ﴾ فارسلها مثلاً وقال جابر في ذلك

الحي الراني المترببا \* واقرأ عليه تحية ان يذهبا \*

ياصاح ألم انهـا انسية \* بدى نــاناكالسيور مخضبـا \*

ولقد لقيت على النوية آمنا \* يستى الخميس بها وسِيفا احدبا \*

· كرها اقارع صاحبيٌّ ومن يفز + منا يكن لاخيه بدأ مرهبـــا •

لله درى يوم اترك طائمًا \* احدا لا تعد منهمًا أو اقرباً \*
 احدا اى احد الاخوى بلوم نفسه على تركه اناهما

\* فعرفت جدى ومذلك اذ بدا \* آخذ الجدود مشرقين وغربا

الفنون عليك دهرا قلا \* كر النقال بقوده أن يذهب ...

ولقد ارانا مالڪيڻ لرأسه + نزعا خزامة انفه ان يُشفيا 🔸

زعوا ان امرأة كان لها صديق وهو لزوجها عدو وكانت مجبة قال لها
 لا اشتق ابداحتي اجامعك وزوجك براى فاحتمالى لى وكان لزوجها بهم فكان

رعاها بفناء بيته فاصطنعت له سربا ألى جنبها ثم جعلت له غطاء وكان رب البيت يرعى حول بيته فلا تبرز من البيت وتباعد عنه وثب عليها صديقها فرآه زوجها فاقبل مسرعا قد ذهب عقله فلما رآه صديقها مقبلا دخل السرب

وبياء الرجل وقال المرأة ما هذا الذي رأيت ممك قالت ما رأيت من شيُّ وهذا البيت فانظر في فنظر فلم ير شيئا ضاد الي غنه وعاد صديقهما اليها فلما رآه

زُوجِها اقبلُ وَعاد صَدَيْقُهَا الى سربه فَلَا جَاء قَالَ مَا هَذَا قَالَتَ وَهُلَ تَرَى مَن بأس فنظر وانصرف الى مكانه فعاد صديقها اليهاحتي فعل ذلك مرارا يقبل

الزوج فلا يرى شيئا نم يعود صديقها اليها اذا ذهب زوجها فلا اسكثر قال زوج الرأة ﴿ قد تراك فلست بسيُّ ﴾ فارسلها منلا • واما هذا المثل ﴿ أَعَن صوح ترقق ﴾ فان العرب يدعون شراب الليل الغيوق وسراب

و اعن صوح رفق و قال العرب لينعون شراب الليل الفيوق وسراب الليل الفيوق وسراب الليل الفيوق وسراب اللهار الميود على النهاد الصور عنوا الله المروء على النهاد اللهاء ا

انفسهم فغبةوه غبوقاً قليلا فبات بهم ليستوجب ان يصبحود فقال اين أغدو اذا اصبح موتى اى انه لا بد من ان بصبحوه فقالوا أعن صبوح ترقق فذهب

قولهم مثلا الصبوح شراب النهار والنبوق شراب الليل • زعوا ان سلحما من قضاعة وغسـان احتربوا فظهرت عليهم سليح وكان غسـان يؤدي اليهم دينارين على كل رجل منهم وكان سبطة بن المنذر السليحي هو مجيي الديسارين منهم لسليم فاتى رجلا منهم يقال له جذع بن عمرو وعليه ديساران فقال اعطني الدَّمَارِين فقال اعجل لك احدهما وأخر على الآخر حتى أوسر فقال سبطة ما كنت لاؤخر عليك شئا فدخل جذع بيته وقال اقعدحتي اعطيك حقك فاشتمل جذع على السيف ثم خرج الى سبطة فضربه حتى سكت ثم قال ﴿ خَدْ مِنْ جِدْعِ مَا أَعْطَاكُ ﴾ فارسلها مثلاً وامتنعت منهم غسان بعد ذلك اليوم • زعوا ان رجلا من جهية رمى رجلا من القارة وهم شوا الهون ان خربية بن مدركة بن الياس بن مضر فقتله فرمي رجل من القارة رجلا من جهينة وكان القارة فيما يذكرون ارمى حيّ في العرب فقال قائلهم ﴿ قد انصف القارة من راماهـــا كه فارسلهـــا مثلا ﴿ زعوا ان امرأ النَّيْسِ بن حجر الكندى كان مغركا لا يكاد يحظى عند امرأة تزوج امرأة ثبيسا فجملت لا تقبل عليه ولا تربه من تفسهما شيئا بما محب فقال لهما ذات وم ابن أنا من زوجك الذي كان قبل فقالت ﴿ مرجى ولا كالسعدان ﴾ فارسلتها مثلا • زعوا أن أمرأ القيس لما يلغه أن بني أسد قتلوا حجرا وكان ذلك اليوم يشرب فقال ﴿ اليوم خمر وغدا امر ﴾ فارسلهما مثلا • زعوا ان هممام ن مرة بن ذهل بن شيبان بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وكانت امد لبني منت الحزم بن كاهل وكانت من بني اسد بن خريمة اغار على بني اسدفقالت له امرأة منهم أبخالاتك يا همسام تفعل هذا قال ﴿ كُلِّ ذَاتَ صَدَارَ -خالة لى ﴾ فارسَلها مثلاً ﴿ زعوا أن كعب بن مالك بن سيم الله بن تعلبه بن أ عكاية تزوج رقاش لنت عرو من غنم من تغلب من وائل وكانت من اجل نسساء الناس واكملهن خلقا فقال لها اخلعي درعك فقالت خلع الدرع ببد الزوج نم قال اخلعي درعك لانظر اليك فقالت أن التجريد لغير نكاح مثله فطاتها فتحملت الى اهلها فرت بذهل بن شيان بن تُعلبة فاتاها فسلم عليها وخطبها الى نفسها فقالت لخادمها انظري اليه اذا بال أبيعثر ام يقعر فنظرت اليه الامة فقالت يقمر

فتر وجنه وعنده امرأة من بنى بشكر يقال لها الورثة للت نطبة وكانت لا تترك له المرأة الا ضربتها وأجلتها فخرجت رفاش وعليها خخالان فقالت الورثة بخ يخ ساق بخلخال فقالت رفاش أجل ساق بحلخال من نحلة خال ليس كفالك البخال فوثبت عليها الورثة لتضربها فضبطتها رفاش وغلبتها حتى حجزها عنها الرحال فقالت الورثة

\* يا ويج نفسي اليوم ادركتي الكبر \* أابكي على نفسي العشية ام اذر \* فوالله لو ادركت قي بقية \* للاقيت ما لاقي صواحبك الاخر \* فولدت رقاش لدهل بن شببان مرة وابا ريمة ومحلا والحارث \* زعوا ان مرة بن ذهل بن شببان بن ثعلبة كانت الاكلة اصابت رجله فامر بقطمها من الركبة فدعا بنيه ليقطموها فكلهم ابي ان يقطمها فدعا نقيذا وهو همام ابن مرة وكان من اجبهم في نفسه فقال اقطمها يا بني فجمل يهم به فقال ابوه اذا هممت فاعل نسمي هماها فقطمها همام فلا رآها قد بانت قال أو كنت منا حدوناك في فارسلها مثلا \* اما قول الناس أو اعز من كليب بن وائل في فان كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهبر بن جشم بن بكر بن حبيب بن عرو بن غان كليب بن وائل كان سيد ربيعة في زمانه فكان الناس اذا حضروا الماء لم يسق احد منهم الامن ساد ربيعة في زمانه فكان الناس اذا حضروا المياء لم يسق احد منهم الامن ساد وبيعة في زمانه فكان الناس اذا حضروا منهم حوضا الا ما فضل عن كليب وكان يقول اني قد اجرت صيد كذا وكذا ولا يساد منها شي قال معبد بن سعنة الضبي كذا دواه المفضل وهو الاسود ابن سعنة الخي معبد

\* كفل كلب كنت اخبرت أنه \* يخطط اكلاء المياه ويمنع \*

يجير على افتاء بكر بن وائل \* أرانب صاح والظباء فترتم \*
فقيل أعز من كليب بن وائل فذهبت عرته مثلا وكان لكليب اخ يقال له
امرؤ القيس بن ربيعة وهو مهلهل وعدى بن ربيعة وكانت ابل كليب
لا يستى معها ابل حين ترد الماء حتى تصدر وكان جساس ابن مرة
ابن ذهل بن شيبان بن نعلجة أمه الهالة من بني عمرو بن سعد بن زيد مناة
ابن تنهم وكانت أمها غنوية فجاورت أمرأة من غنى مع جساس بن مرة

العَوُولة فوردت نافة للغنوبة مع ابل كليب وهي عطشي فشرعت في الحوض فرآها فانكرها فشال ما هذه الناقة قالوا ناقة لجساس بن مرة من غني فرماها بسهم فأصباب ضرعهبا فندت الى بيت الغنوية فرأتهها تسيل دمأ فاتت جساسًا فصرخت اليه قال من فعل هــذا يناقنك قالت كليب فخرج هو وعرو بن الحارث بن ذهل بن شبيان الىكليب فطعنه طعنة اثقلته وزعوا أن عرو من الحارث اجهر عليه فقال كليب حين غشيه الموت لجساس اغنني بشربة فقال ﴿ تجاوزت شبيبا والاحص ﴾ فارسلهـــا مثلا شبيب والاحص ماءان له 
 خوا ان اسم ناقة الفنوية البسوس فصارت مثلا وقال الناس ﴿ اشَّامَ مَنْ نَاقَةَ البِسُوسُ ﴾ كذا قال المفضل وانما اسم الغنوية البِسُوسُ واسم القها سراب ثم ان جساس بن مرة ركب فرسه فركفن ليؤذن اصحابه فر على مهلهل وهو وهمام بن مرة يضربان القداح وكانا متصافيين متو افقين لا يكتم واحد منهما صاحبه شيئا آبدا فملا رآه همام قال هذا جساس وقد جا. لسوءة والله ما رابت فخذه خارجة قبل اليوم فلا دنا من همام اخبره الخبر ثم مدى وعاد همام الى مهلهل وقد تغير لونه قال ما شأنك قد تغير لونك ما اخبرك هذا قال لا شيُّ فذكره العهد والميناق قال اخبرني انه قتل كليها قال له مهلهل ﴿ استه اضيق من ذاك ﴾ فارسلها مثلاً ووقعت الحرب وتمايز الحيان بكر وتغلب فزعموا ان الحارث بن عباد بن صنبيعة بن قيس بن ثطبة وكان رجلا حليما شمجاعاً لما رأى ما وقع من الشر قال ﴿ لا ناقة لى في هذا ولا جِل ﴾ فارسلها مثلا واعترال فلم يدخل فى شئ من امرهم ثم ان بنى تغلب قالوا لا تعجلوا على اخوتكم حتى تعذروا فميا بينكم وبينهم فانطلق رهط من اشرافهم وذوى اسنانهم حتى اتوا مرة بن ذهل ابن شيان فعظموا ما بينهم وبينه وقالوا اختر منا خصالا اما ان تدفع الينا جساسا فنقتله بصاحبنا فلم يظلم من قتل قاتله واما ان تدفع البينا هماما او تَقيدنا من نفسك فسكت وقد حُضرتُه وجوء بكر بِن واثل فقالوا انك غير مخذول قال اما جساس فانه غلام حديث السن ركب رأسه فهرب حين خاف ولا علم لى به واما همام فابو عشرة واخو عشرة وعم عشرة ولو دفعته البكم صبيح بنوه في وجهي وقالوا دفعت ابانا بجريرة غيره فهل لكم الى غير ذلك هؤلاء بني ّ

فدونكم احدهم فاقتلوه واما انا ها أتعجل من الموت وهل تزيد الخيل على ان تجول جولة فاكون اول قتــل ولكن هـل لكم الى غير ذلك قالوا وما هو قال لكم الف ناقه يضمنها لكم بكر بن وائل ففضبوا وقالوا لم نألك لترذل لنا اي تعطيها رذال سنيك ولا تسومنا اللمن ثم تفرقو ا فوقعت الحرب سهم فاعتر ل الحارث من عباد من ضبيعة بن قيس ن ثُعلية ثم ان بني تغلب لقوا بجير بن الحارث بن عبياد وهو غلام في ابله فاتو ا به مهاهلا وكان رئيس بني تغلب بعد كلب وكان كلب يضمفه وبقول الها انت زير نساء فما اتى بحير قال من انت يا غلام قال انا بجير ابن الحارث بن عباد وقد عرفت ان ابي قد كره امر هذه الحرب واعترال الدخول فيها قال من امك قال فلانة بنت فلان فامر به مهلهل فضربت عنقه وقال بؤيشسم نعلكليب فبلغ الحارث ن عبـا. الحبر فقال نعم القتبل قتبل أصلح بين ابني وائل وهدأت الحرب بينهم فيه هو فداؤهم فقيل له ان مهلهلا حين قتله قال بوَّ بشسم نعل كايب قال وقد قال ذلك قالوا نعم قال سوف يعلم ثم قال الحارث بن عباد

قرَّبا مربط النمامة مني \* لقمت حرب واثل عن حيــال

لم أكن من جناتهـا علم الله وأنى مِحرَّهــا اليوم صــالى

لا مجبر اغني فنبلا ولا رهط كليب تزاجروا عن منلال

وقد كان رجل من بني تغلب شال له امرؤ القلس بن المان قال لمهلهل حين ار اد ان يقتل يجيرا لا تقتل هذا الفتي فأن ابا، اعترال هذا الامر ولم يدخل فيه فلما ابي مهلمهل الا قتله قال ذلك التغلبيُّ والله ليقتلن بهذا الفتي رجل لا يسأل عن المه يعني بشرفها هي أعرف من ذلك فالتني الحيان بكر وتغلب وابو نجبر فين شهد القتال يومنذ فرأى فارسا من اشد الناس فحمل عليه فاخذه ابو بحسر فقسال ويلك دلني على احد ابني ربيعة مهلهل او عدى قال فسا لى ان دالتك على احدهما قال اخلى عنك قال فالله لى عليك يذلك قال نع فلا استوثق منه قال فاني عدى بن ربيعة قال الو بجير فأحلني على امرئ شريف كرم الدم قال فاحاله علي عرو بن ايان بن ڪعب بن زهير فحمل عليه ابو بجير فقتله فقال ابو بجير في نلك لهف نفسي على عدى" وقد اشعب الموت واحتوته البدان

طلُّ من طلُّ في الحروب ولم أوتر بجيرًا أبأة بن أبأن

فارس مضرب الكثمة بالسيف وتسمر امامه العينان

ثم انه اتى على ذلك ماشاء الله ان يأتى ثم اغار كثيف بن زهير النغلى على بكر بن وائل فهزمو، فلحق به مالك وعمرو اينا الصامت من بني عامر بن ذهل بن تعلبة ان عكاية فلا رآهما كشف وكان رجلا شدند الخلق ألغ سيفه فتقلده مالك بن الصامت وهو ابن كومة فهاب مالك كشفا ان تقدم عليه فيأسره فادركهم عمرو من الزبان من مجالد الذهلي فوثب على كثيف فاسره فقال مالك بن كومة اسيرى وقال عرو بن الزبان اسيرى فحكما كشفا في ذلك فقسال لولا مالك الفيت في أهلي ولولا عمرو لم أوسر نفضب عمرو ناعام وجه كشيف فلما رأى ذلك مالك وكان حليما تركه في بدى عمرو وكره ال يقع فيه شر فانطلق عرو بكشف الى اهله فكان اسرا عدد حن اشترى نفسه وقال كثيف اللهم أن لم تصب بني زبان يقارعة قبل الحول لا أصلي لك صلاة ابدا فكثوا غير كئيرثم ان بني الزبان خرجوا وهم سبعة نفر فيما يزعمون في طلب ابل لهنم ومعهم رجل من عفيلة بن قاسط نقبال له خوتعة فلما وقعوا قربها من بني تغلب الطلق خوتمة حتى اتى كشف من زهير فقال له هل لك الى بني الزبان بمكان كذا وكذا وقد نحروا جزورا وهم في ابلهم قال نعم فجمع لهم ثم اناهم فقسال له عمرو بن الزبان يا كثيف ان في وجهم وفاء من وجِهَكَ فَخَذَ لَطَّ بَتُكُ مَنَى أَوْ مَنَ آخُوتِي أَنْ شَنَّتَ وَلَا تَنْشَئَّنَ آلحَرِبِ وَقَدَ أَطَفَأُهَا الله ذلك فداؤنا فابي كشف فضرب اعنافهم وجمل رؤوسهم في الجوالق فملقه في عنق ناقة لهم نقسال لها الدهيم وهي ناقة عمرو من الزبان ثم خلاهسا في الابل فراحت حتى انت بيت الزيان بن مجالد فقال لما رأى الجو الق اظن بنيُّ اصابوا بيض نعام ثم اهوى بيده في الجوالق فاخرج رأما فلا رآه قال ﴿ آخر البرُّ على الفلوص ﴾ فذهبت مذلا وقال النياس ﴿ اشْأُم مِن خُوتُمَّة ﴾ فذهبت مثلا اي هم آخر المناع اي هذا آخر آثارهم وقال الناس ﴿ اثقل من حل الدهيم ﴾ فذهبت مثلا قــال ثم ان الزبان دعا في بكر بن وائل فحنذلو. فقال في ذلك

- بلفا مالك بن كومة أد \* يأتى الليــل دونه والنهار
- ه کل شئ خلا دماء بنی ذهل من الحرب ما بقیت جبار \*
- \* أنسيتم قتلي كشف وانتم \* بلاد بها تكون العشار \*
- وكان اشد بكر بن وائل له خذلانا بنوا لجيم فقال الزبان في ذلك
- الله عنى الافكل مالكا \* وبنى القدار فابن حلنى الاقدم \*
- ابنى لج من يرجى بمدكم \* والحي قد حريو ا وقد سفك الدم \*
- أبنى لجيم لوجمحن عليكم \* جمح الكماب لقد غضبنا ثرعم \*
- الجمع التنامع بعض في اثر بعض يريد الكميين اللذين يلعب بهمها النزد وغيره فجمل الزباد لله عليه نذرا الا مجرم مع عقيلي ابدا أو يدنوه كما دلوا عليه فكث
- هجمل الزباد لله عليه ندرا الا محرم دم عقيلي ابدا او يدلوه كما دلوا عليه هكت فيما يزعمون عشر سـنين فينا هو جالس نفنا. بيده اذ هو براكب قال له من انت قال رجل من عقيلة قال ﴿ انت فقدانا لك ﴾ فارسلهـا مثلا قال
- المقبلي هل لك في اربمين بينا من بني زهير متبدين بالاقطانتين قال نعم فنادى في اولاد ثملبة فاجتموا ثم سار بهم حتى اذا كان قريبا من القوم بمث مالك ابن كومة طليمة ينظر القوم وما حالهم قال مالك فنمت وانا على فرسي
- فُ اشْرَت حتى عبَّ فرَّسى فَى مَفرَّاة بين البيون فكمِعتهما فتأخرَّت على عقَّبها ف فسمت جارية تقول لابيهما يا ابت أتمذى الحيل على اعتابها قال وما ذاك يا بنية
- قالت لقد رأيت فرسا بمشى على عقبهما قال يا بنية المى ابنص الفتاة تكون كلوء المين بالليل ورجع مالك الى الزبان فأخبره الحبر فأغار عليهم فقتل منهم فيما يذكر كين يميم واصاب يذكر أيضا على اربعين رجلا منهم ابو محينة بن زهير بن يميم واصاب فيهم جيرانا لهم من بني يشكر ثم من بني عبر بن غنم فقال في ذلك مرقش
- بان بني الوخم ساروا معا \* بجيش كضوء نجوم السحر \*

فلم يشعر القوم حتى رأوا \* بريق القوائس فوق الغرر ففرقتهم ثم جعتهم \* واصدرتهم قبل غبالصدر فيارب شلو تخطرفنه \* كرم لدى مزحف او مكر اي اخذته باقتدار في سرعة والشلو بقيه" البدن وقد جعلوه البدن وآخر شاص ترى جلده \* كَفَّسُر القَّتَادَّةُ غُبِ المطر فكائن بحمران،مزعف \* ومن خاصع خده منعفر المزعف المندأ عن فرسه الساسي الرافع رجله فكان الزبان قذف جيفهم في الاقطانتين وهبي ركية فقال السفاح التغلى يني أبي سمعد وانتم آخوة \* وعناب بعد اليوم شيُّ أفقم هلا خسَّتِم أن يصادف مثلها \* منكم فيترككم كن لا يعلم ملائوا امن الاقطانتين ركية \* منــا وآبوا ســالمين وغنموا \* ﴿ وَقَالَ الزَّبَانَ بِعَنْدُرُ الَّي بَنِّي غَبِرُ البِّشكَرِينِ فَيْنِ اصْبِبُ مَنْهُم ﴾ ألا أبلغ بني غبر بن غنم \* ولــا يأت دونڪم حبيب ¥ فإنقتلكم بدم ولكن \* رماح الحرب تخطئ اوتصيب ولواني علمت محبث كانوا \* لبـل ثبــابها علق صبيب قال وكان السفاح قد قال في شان بني الزبان لعمرو بن لائي التبيي ألامن مبلغ عرو بن لائى \* فان بيسان غلتهم لدينـــا فإنفتلهم يدم ولكن \* للؤمهم وهونهم علينا وَانَّى لَنْ يَفَارَقَنَى بِنَـاكُ \* يَرَى التَّعَدَاءُ وَالنَّقَرَبِ دَيْمًا ۗ 🛊 وقال عمرو بن لائى 🛊 قفا صبع تعالج خرج راع \* أجرنا في العقاب ام اهندينا • زعوا ان الهذيل بن هيرة الحا بني لعلبة بن حبيب بن غنم بن تغلب بن وائل كان اغار على اللس من ضبة فغنم ثم انصرف فخاف الطلب فاسرع السمير فقمال له أصحابه اقسم بيننا غنيتنا فقمال انى الحاف ان تشغلكم الضمة فيدرككم الطلب فنهلكوا فاعادوا عليه ذلك مرارا فلما رآهم لا يفعلُون قال ﴿ اذَا عَرَ اخْوَلُ فَهُنَ ﴾ فارسلهما مثلا وثابعهم على

السيمة • زعوا أن ليث بن عرو بن أبي عرو بن عوف بن محم الشبياني تزوج ابنة عمد جاعة بنت عوف بن محمل بن ابي عوف بن ابي عرو بن عوف بن محمل فشام الغيث فتحمل بإهله ليتحده فقسال اخوه مالك بن عمرو لا تفعل فاني اخاف عليك بعض مفانب العرب أن يصبيك ففال والله ما أخاف أحدا وأني لطالب الغيث حيث كان فسمار باهله فلم يلبث الايسيرا حتى جاء وقد اخذ اهله وماله فقسال له مالك مالك فقال اصسابتني خيل مرت على قال مالك ﴿ رب عجلة تهب رشا ورب فروقة بدعي ليسا ورب غيث لم يكن غيثا ﴾ فذهب كلامه هذا الشالا • زعوا أن كعب بن مامة الاياديّ خرج في ركب من أياد بن نوار وربيعة بن نزارحتي اذاكانوا بالدهناء في جارة القيظ عطسوا ومعهم شيٌّ من ماء قليل المابشر بونه بالحصى فيقسمونه فشرب كل انسان منهم بقدر تلك الحصاة فنمرب القوم حصتهم فلما اخذكم الاناء ليشرب نطر البد شمر بن مالك النمى فلما رآه كعب ينظر اليه ظن أنه عطشان فقمال ﴿ استى اخاك النمري يصطبح ﴾ فذهبت مثلا نم ظعنوا وبالفوم مسكة غير كعب فنزلوا فاقتسموا الماء فآلما بلغ كعبا فصيبه وادركه الموت نظر البد النمرى فقال اسق اخاك النمرى يصطبح فشرب النمرى نصببه وادركه الموت فنزل فاكتن في اصل شجرة فقيل له ﴿ أَنَا تُرِدُ اللَّهُ عَدَا فَرِد كُمِ اللَّهُ ورَّاد ﴾ فارسلوها مثلا وقال القرزدق

- \* وكنا كاصحــاب بن مامة اذــــنى \* الحا النمر العطشــان يوم الفجــاعم \*
- \* اذا قال كعب هل رويت ابن قاسط \* يَقِسُول له زدنى بسلال الحسلامُ \*
- وحےنت گلعب غیر ان منبتی \* تأخر عـنی یومهـا بالاخــارم \*
   وقال مامة بن عمرو \*
- اوفى على الماء كعب نم قبل له \* ردكعب انك وراد ف اوردا \*
- ما كان من سوقة اسنى على ظمأ \* خبرا بماء اذا ناجودها بردا
- من أبن مامة كعب ثم عى به \* زو النيسة الاحرة وقدا \*
   أي لم ته تد المنية الى فتله الا بالعطش وقال أبو كعب
- \* أمن عطش الدهنا وقلة مائها \* قال النطاق لا يكلمني كعب \*

فلوانني لاقيت كصامكد را \* ناتسا، وهب حيث ركبها وهب \* لا سبت كعبا في الحياة التي ترى \* فعسنا جهيما أو لكان أنا شرب • زعوا ان الحارب بن عبــاد بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة المنى بعض نســاله بهدما اسن وخرف فخلف عليهها من بعده رجل كانت ثفلهر له من الوجد به ما لم نكل تطهره للمارب بن عاد فلني زوجها الحارب بن عباد فاخبره بمزالته منهسا فقال له الحارث ﴿ عش رجا تر عجا ﴾ فارسلها مثلا \* زعوا أن مياد بن حن بن ربيمة بن حرام المذري من قضاعة نافر رجلا من أهل اليم إلى حكم عكاط في الشهر الحرام فاقبل مياد بن حري على فرسه وسلاحه فقال أنا مياد بن حن أنا ابن حياس الظم وأقبل البماني عليا حلة بمانه فقال مباء ي حر أحكم بننا أنَّها الحكم فقال الحكم ﴿ ازلام المدى ونف ﴾ نفر غلب وازلام ستى واسرع فذهب قوله مثلاً وقضى لمياد بن حي على صاحبه ﴿ اسْرِتْ هُمْدَانَ عُرُو بِنَ خويلد من نعيل من عرو من كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصعة فحسوه عندهم زماها وقيدوه وكان رجلا خفيف اللحم لا بكاء يسمن هلا استر ودال حسه كثر لجمه وسم فك اسرا في همدال مأساء الله نم افتدى نفسه فرجع الى قومه وهو بادن كنير ألحم فقالوا لقد سمنت وكثر لجك فقال ﴿ النَّهِدُ وَالرُّمَّةُ ﴾ فارسلها مثلا ٠ زعوا أن الحطيئة لما حضره الوت أكتنف أهله وينو عمه فقالوا له با حطئ اوص قال فبَمَ وما اوصى ﴿ مالى بين بني ۖ ﴾ فارسلهـــا منلا فقالوا له قد علنا أن مالك بين شبك فأوص قال ﴿ وَمِلْ السَّمِ مِنْ رَاوِيةً الشعر ﴾ فارسلها مثلاً قالوا له أوص قال اخبروا اهل صابئ بن الحارث اله كان شاء إحيث بقول

لكل جديد لذة غير انني \* وجدت جديد الموت غير لديد
 و انسد مثل هدا البيت \*

ما لجدید الموت یا بسر النة \* وکل جدید تستلذ طرائقه \* ثم مات وکانت له امال و هو الذی قال ﴿ لا تراهی علی الصعبة و لا تنشد قریضیا ﴾ فارسلها مثلا یقول آن الصعبة لا تذهب علی ما ترید و القریض اول ما ینشد یقول لا تنسد السمر حتی تحکمه \* زعوا آن بعض ملوك غسان

كان يطلب فى بطن من عامله يقال لهم بنوا سناعدة وطامله من قضاعة ذحلا فاخذ منهم رجلين يقال لهما مالك وسملك ابنا عمر و فاحتسمهما عنده زمانا ثم دط بمهما فقسال انى قامل احدكما فايكما اقتل فجمل كل واحد منهما يقول اقتلنى مكان اخى فلما رأى ذلك قتل سماكا وحلى سبيل مالك فقال سماك حين طن له مقتول

الا مر سجت لياه عامده \* كما ابدا لياه واحده

الله قضاعة انجئتها \* وأبلغ سراة بني طمده

« فأقسم لو قتلوا مالنكا \* لكنت لهم حية راصده \*

» برأس سبيل على مرصد \* ويوما على طرق وارده \*

أام سمالة علا تجري \* فلموت ما ملد الوالده \*

وانصرف مالك الى قومه فقام فيهم ليالى بم ال ركبا مروا يسيرون وانصرف مالك الى قومه فقام فيهم ليالى بم ال ركبا مروا يسيرون وأحدهم بنفتى وهو يقول فاقسم لو قتلوا مالكا الح فسيمت دلك ام سماك فقالت با مالك قبح الله الحياة بمد سماك اخرج في الطلب باخبك فخرج في الطلب به حتى لق قتله يسير في ناس مى قومه فقال من الحيل الاجر هقالوا له وعرفوه لك مائة من الابل مكف فقال لا الحالب الرا بعد عين ، فارسلها منالا وحل على قابل اخيه فقال وكان من غسال ثم من بني قير فقسال مالك وحل على قابل اخيه فقال مالك

فی دلک \* با راکبا بلغن ولا تدعن \* بنی فمیر وان هم جزعوا \*

فلیمدوامنل ماوجدت فاتی کنت مینا قد مسنی وجع

\* لا أسمع اللهو في الندى ولا ينفمني في الغراش مضطيع ،

الأوجد تكلى كما وجدت ولا 4 وجد عجول اصلها ربع الم

\* ولا كير اضل نافته \* يوم توانى الجيم فاجتموا

بنظر في اوجه الركاب فلا يعرف شيئًا والوجه ملتمع \*

خلامه صارم الحدية كاللحة فيه سفاسق دفع
 أضربه بإدبا نواجـنه \* يدعوصداه والرأس منصدع

بني قبر فتلت سيدكم \* فاليوم لا فدية ولا جزع بين قير وباب جلق في \* أنوابه من دمائه دف فاليوم قتا على السواء فان \* تجروا فدهري ودهركم جذع وكان فيما يذكر من حديث ابنة الزباء أنها كانت أمرأً: من الروم وأمها من العمالقة فكانت نكلم بالعربية وكانت ملكة على الجزيرة وقنسرين وكانت مداشها على شط الفرات من الجسانب الغربي والسرقي وهي فأتمة اليوم خربه" وكان فما نذكر قدشقت الفرات وجعلت انفاقا بين مدينتها انفساق جعرنفق وهو السرب وكانت نغرو بالجنود وتقامل وهي فيما مذكر التي حاصرت ماردا حصن دومة الجندل فأمتنع منها وحاصرت الابلق حصن سماء فأمتنع منها فقالت ﴿ يَمْرِدُ مارد وعن الابلق ﴾ فارسلت قولها مئلا وكان جذعة الارش رجلا من الازد وكان ملكا على الحيرة وما حولها وكان ينزل الانبار وكان فيما بقيال من احسن الناس وجها واجلهم فذكر ان يخطبها وكان له ربيب ومولى غال له قصير وكان رجلا لببا عاقلاً فنهاه عنها وقال آنه لاحاجة لها في الرجالةال وكان جذيمة اول من احتذى النعمال ورمي بالمنحنيق ورفع له السمع فعصى قصيرا وكتب البها مخطبها و رضها فيما عنده فكتبت البه أن نع وكرامة أنا فاعله ومثلك رغب فيه فاذا شئت فالمخص إلى فدعا قصيرا وسار حتى ادا كان بمكان فوق الاباريقال له البقة فدعاً نصحاء، فساورهم فيها فنها، قصير ورأى اصحابه هوا، فرنوها له فقال قصير حين رآه قدعهم ﴿ لا بطاع لقصير رأى ﴾ قارسلها مثلا ومضى البها في ناس كنر من اصحابه فارسل اليها يعلمها انه قد اتاها فهيأت له الخبول وقالت استقبلو، حين مدنو وقالت صفوا صفين فادا دخل بين صفيكم فتقوضوا عليه فلسر من مر عليه خلف حتى نتهي إلى باب المدنة وذكر ان قصراً قد كان قال له حين عصاه وابي الا اتبانها أن استقبلتك الخيل فصفوا لك صفين فتقوض من تمر مه منخلفك فان معك العصا فرسك ﴿ وانها لا يشق غبارها ﴾ فارسلها منلا فتحلل العصائم أنج عليها فلا لقيته الحيول وتقوضوا من خلفه عرف النسر وقال لقصير كيفُ الرأى فقال له قصير ﴿ بِفَدْ صَرُّمُ الامر ﴾ وذهب قوله مثلا وسار جذيمة حتى دخل عليها وهبي في قمس

لهما ليس فيد الا الجواري وهي على سريرها فقالت خذن بمضدي سيدكن فغملن نم دعت شطع فأجلسته فعرف الشر وكشفت عن عورتها فاذا هي قد عقدت استها بشعر الفرج من وراء وركبها واذا هي لم تعذر فقالت ﴿ أَسْوَارِ عَرُوسِ تَرَى ﴾ فارسلتها منلا فقال جذيمة بل شوار يظراء تفلة فقالت والله ما ذاك مرعدم مواس ولا قلة اواس ولكين شيمة من آناس نم امرت رواهسه فقطمت فجعلت تسخب دماؤه في النطع كراهية ان يفسد مقعدها دمه فقسال جذيمة ﴿ لا محر ثك دم هراقه اهله ﴾ فارسلهسا مثلا يمني نفسه ونجا قصير حين رأى من السر ما رأى على العصا فنظر اليه جذيمة والمصامدية تجرى فقال ﴿ يَا صَلَّ مَا تَحْرِي لِهُ العَصَّا ﴾ فذهبت مثلا وكان جديمة قد استخلف على ملكه عمرو بن عدى اللخمير وهو ابن اخته فكان يخرج كل غداة يرجو ان يلتى خبرا من جذيمة فلم ينسعر ذات يوم حتى اذا هو بالمصا عليها قصير فما رآها عمرو قال ﴿ خير مَا حَامَتُ بِهِ العَصَا ﴾ فارسلها مثلاً فَلَمَا جَاهُ قَصِيرِ اخْبِرِهُ الْحَبِرِ فَقَمَالُ اطلبِ بِثَّارِكُ قَالَ كِيفَ اطلبِ مِنْ ابنة · الزباه وهي ﴿ امنع من عقبات الجو ﴾ فارسلهها مثلًا فقيال قصعر اما اذا ابيت فاني ساحتال لها ﴿ فَأَعَنَّ وَخَلَاكُ ذُم ﴾ فارسلها مثلًا فعمد قصير الى انفه فجدعه نم خرج حتى اتى بنت الزباء فقيل ﴿ لامر ما جدع قصير انفه ﴾ قصارت مثلا فقيل الزباء هذا قصعر خازن جذيمة قد اتاك قال فأذنت له وقالت ماحاء بك قال أنهمني عمرو في مشورتي على خاله باتبانك فجدعني فلا تقرني نفسي مع من جدعني فاردت ان آئيك فاكون عندك قالت فافعل قال فان لى بالعراق مالا كثيرا وإن يها طرائف عما تحبين أن بكون عندك فارسليني واعطبيني شيئًا بعلة التجارة حتى آنيك بهما قدرت عليمه واطرفك من طرائف المراق فنملت واعطته مالا فقدم العراق فأطرفها من طرائفها وزادها مالا كنبرا الى مالها فتمال لها هذا ربح فاعجبها ذلك وسرت به فزادته اموالا كثيرة وردته النائية فأطرفها اكثر نما كان اتاها به قبل ذلك ففرحت واعجبهـــا ونزل منها بكل منزلة ولم بزل تلطف حتى علم مواضع الانفاق التي بين المدينتين ثم ردته الثالنة وزادته اموالا كنيرة عظيمة فاتى عمرا فقال احمل الرجال في التوابيت

والسوح عليهم الحديد حتى يدخلوا المدينة ثم ايادرها أنا وانت الى موضع النفق فتقتلها ضمد عمرو الى الني رجل من أشجيع من يعلم ثم كان هو فيهم فلا دنوا اتاها قصير فقال لو صمدت المدينة فنظرت الى ما جثت به فانى ﴿ قد جئت عاصاًى وصمت ﴾ فارسلها منلا صأى من الابل والحبل وصمت من الذهب وغيره وكانت لا تخاف قصيرا قد امنته فصمدت المدينة ورجع قصير الى العير يحمل كل بعير رجلين دارعين عليهم السلاح كاء فلا رأن ثقل الاحسال على الابل قالت

- ارى الجال مشيها وتبدأ \* أجندلا يحمل ام حديدا
- ام صرفانا باردا شدیدا \* ام الرجال فی المسوح سودا

الصرفان ضرب من البر وبقال آنه الرصاص ودخلت الآبل كلها فلم ببق منها شي وتوسطوا المدينة وكانت افواه الجواليق مربوطة من قبل الرجال لكنهم حلوها ووقعوا في الارض مستلئين فشدوا عايها وخرجت هاربة تربد السرب فاستبلها قصير وعرو عند باب السرب وكان لها خاتم فيه سم فصته وقالت و يدى لابيديك عرو في فذهب قولها منلا وضربها عرو وقصير حتى مانت وقالت العرب في امرها وامر قصير فأكثروا فقال عدى ان زد العبادي مخاطب التمان

- \* ألاياً ايها الثرى المرجى \* أَلَم تسمِم مُخطب الاولينا \* القصيدة كلها وقال نهسًا من حرى الدارى
- مولى عصاني واستبد بامره \* كا لم يطع بالبقتين قصير \*
- فلا رأى ما غب امرى وامره \* وولت باعجاز المطي صدور \*
- ه تمنى اخبرا ان يكون اطاعني \* وقد حدثت بعد الامور امور \*
  - ﴿ وَقَالَ الْمُحْبِلُ السَّمْدَى ﴾
- الم عرة هل هويت جماعكم \* ولكل من يهوى الجماع فراق \*
- \* بل كم رأيت الدهر زيل بيده \* من لا تزايل بينه الاخلاق \*
- طلب اینه الزیا وقد جعلت له \* دورا ومسریة لها انفاق \*

## ﴿ وقال المتلس ﴾

\* ومن حدر الايام ما حز انقه \* قصير وخاص الموت بالسف بهم \* نمامة لما صرّع القوم رهطه \* تين في اثو ابه كيف يابس \* وقال ابو النجم حبيب بن عيسي كان جذيمة قال لندماله بلغني عن رجل من لخم يقال ابو النجم حبيب بن عيسي كان جذيمة قال لندماله بلغني عن رجل من لخم رقال المعدى بن نصر ظرف وعقل فلو بشت اليه فوليته كأسي قالوا الرأى الملك فبعث اليه فاحضره وصير اليه احر كأسه والقيام على ندماله فابصرته رفاش اخت جذيمة فاعجب به فبعث اليه اذا سقيت القوم فامزيج لهم عليه القوم وادخلته عليها من ليلتها فواقسها واشتملت على حل واصبح جذيمة فراى به آثار الخلوق فقال ما هذه الآثار يا عدى فقال آثار العرس برقاش فزفي جذيمة وأكب على الارض واعتم يفكر في الارض واخذ عدى مهاة فل محس له الروس جذيمة الى رقاش

خبرینی رقاش لا تے ذبینی \* أبحر انبت ام بهجین \*

 ام بعبـد فانت اهل لعبــد \* أم بدون فانت اهل لدون ع فارسلت الـه

لعمرى ما زئيت ولكنك زوجتنى فرضيت ما رضيت لى فتقلها الى حصن له فانزلها الله وتم حلها فولدت غلاما فسيمته عراحتى اذا ترعرع ألبسته من طرائف ثباب الملوك نم ازارته خاله فلا دخل عليه القيت عليه منه المودة وقذف له فى قلبه الرحة ثم ان الملك خرج فى سنة ملكية خصية قد آكات فبسط له فى بعض الرياض وخرج ولدان الحي يجتنون الكسأة وخرج عرو فيهم فى بعض اذا اجتنوا شيئا طيبا اكلوه واذا اجتناه جعله فى ثوبه ثم اقبلوا يتعادون واقبل معهم وهو يقول

\* هدا جنای وخیاره فیه \* اذ کل جان یده الی فیه \*

نم استطارته الجن ها محسس ثم اقبل رجلان من بلة ين يقال أهما مالك وعقيل قد اعتمدا جذبية بهدية معهما فرالا في بعض الطريق وعمدت قينة أهمسا فاصلحت طعامهما نم قربته البهما فاقبل رجل طويل الشعر والاطافير حتى

جلس منهما مزجر الكلب ثم مديده فناولته القينة من طعامهما فلم يغن عنه شيئائم اعاديده فقالت القينة فلا اعطى العبدكراعا فطلب ذراعاً فل فارسلتها مثلاثم سفنهما شرايا لهما من رق معهما ثم وكت الزق فقال عرو \* عدلت الكاس عنا ام عرو \* الى آخر البيتين وبروى صددت فسألاه عن نسبه فانتسب لهما فنهضا البسه وقرياه ثم غسلاه ونظفاه وألبساه من طرائف بالهما وقدما به على جذيمة فجعل لهما حكمهما فقالا منادمتك ما بقيت وبقينا فهما ندمانا جنيمة اللذان بقول متم بن نويرة حين رنى اخاه ذكرهما

- \* وكنا كندماني جذيمة حقية \* من الدهر حتى قيل لن يتصدط \*
- \* فلا نفرقنا كأنى ومالكا \* لطول افتراق لم نبت ليلة مصا
   \* وقال آخر ﴾
- \* ألم تعلما أن قد تفرق قبلنا \* نديما صفاء مالك وعقيل \* وامر جنبية بصرف عمرو الى امه فتعمدته اياما حتى راجعة نفسه وذهب شهو به ثم البسته من طرائف ثيباب الملوك وجعلت في عنفه طوفا من ذهب ثم امرته بزيارة خاله فلما رأى لحيته والطوق في عنفه قال ﴿ شب عمرو عن الطوق ﴾ فارسلها مثلا ثم اقام مع خاله قد كفاه امره الى ان خرج جذبية الى ابنة الزباء فكان من امره ما كان زعوا ان المنذر بن ماء السماء لما هلك وترك عمرا وقابوسا وحسانا وامهم هند بنت الحارث بن آكل المرار الكندى والاسود بن المنذر وامه امرأة من تيم الرباب وعمرو الاصغر وامه امامة و بنين غيرهم لملات وان عمرا ملك بعد أبيه النذر وحكان عمرو يدى عوقا لائه احرق اليامة فاستمل عمرو المناه قابوسا على ما بدا له من عمله وكان له الريف سواد العراق فنضب عمرو بن امامة قابين يريد ان بستنصرهم على اخيه عمرو و بغزو و بغرو مامة في ذلك
- الابن امك ما بدا \* واك الخورنق والسدير

- بكتائب تردى كما \* تردى الى الجيف النسور

فنزل عمرو نی مراد فلکوه وعظموه فتخطرس وجمل يربد ان يسـتعبدهم فقتلو ، قتله ان الجميد الرادي فقال في ذلك طرفة ن الميد

- اعرو بن هند ماتری رأی مضر \* آفاتو ا ابا حسان جارا مجاور ا
- \* دعا دعوة اذشكت النيل صدره \* امامة واستمدى بذاك مماشرا

فغزاهم عمرو بن هندحين بلغه قتل عمرو بن امامة فظفر بهم فقتل فيهم وأكثر واتى مان الجميد سالما فلما رآه قال ﴿ بسلاح ما نقتان النسل ﴾ فأرسلها مثلا نم امر يه فضرب بالعمد حتى مات ﴿ وزعموا ان براقش ابنة تقن كانت امرأة لقمان بن عاد وكان بنوا تقن من عاد اصحاب ابل وكان لقمان صاحب غنم وكان لايطع لحوم الايل فاطعمته امرأته يراقش من لحوم الابل فنحر ابلهم التي يحمَّلون عليها فأكلها ثم فأنل اخوتها على ابلهم فقيل ﴿ على أهلها تجئي براقش ﴾ فارسات مثلا ♦ وزعوا ان لقمان بن عاد كان زوج اخته رجلامن قومه ضعيفا احمق فولدت له فاحقت واضعفت فلا رأت ذلك أعجبها ان يكون لها ولد له مثل ادب لقمان اخيها ودهما، فقالت لامرأة لقمان اني امست الليله على طهر فهل لك على أن أجعل لك جعلا على أن تخليق واخي فاكون معه اللبلة فقالت نع فسقته حتى سكر فباتت معه فحملت له فولدت غلامًا فسمت، لقيمًا فلما افلق من سكره وبات عند امرأته من الليلة

لقيم بن لقمان من اخته \* وكان ابن اخت له وابن ما

المقبله قال ﴿ هذا حر معروف وكنت البارحة في حر منكر ﴾ فذهب قوله

منلا قال النمر من تولب المكلم مذكر عجائب الدهر

- ليالي حقت فاستحصنت \* اليسه ففر سيا مقلميا
- فأحبلهما رجسل نابه \* فجارت به رجلا محكما
- وزعوا ان لقياخرج من احزم الناس وانكرهم وانه خرج هو ولقمان سيرين فاصابا ابلا فحسد لقمان لقيما فقال له لقمال اختر ان شئت فسر بالليل

واسير الليل ويقيم بالنهار وان شئت فأقم بالنهار واسير انا بالليل فاختار لقيم ان يسير بالنيل ويقيم بالنهار واختار لقمان ان يسير بالنهار فاخذ لقيم حصته من الابل فجمل اذا كان بالنهار رحى ابله ونام حتى اذا كان بالنيل سار بالله ليله حتى يصبح وكان يرحاها بالنهار ويسير بالليل وصكان لقمان يسير بالنهار فتنسخل المه المرحية عن السير ونام الليل فحملت الله لا ترحى كثيرا فضيرت وابطأ في السير فضيقه لقيم فلما اتى اهله نحر جزورا فاكلوها وكان القمان ابنة يقال لها صحر فحبات له من الجرور لحما محص فحبات له من الجمع قال ما هذا او شوته ثم استمبته به قبل ان ينتهى الى الحق فلما طعم من الجمع قال ما هذا والت من لحوم العريضات اثرا قال ومن ابن الى هذا قالت بها لقيم فقعر جزورا وكان لقمان يحسب انه قدسبق لقيما فلم اخبرته اسف فلطمها المحمدة قال بعضهم ألق اضراسها وقال الناس في ذنب بحض من يحدث ماتت منها وقال بعضهم ألق اضراسها وقال الناس فنه ناسلم.

وعبـاس يدب لى المثايا \* وما اذببت الاذنب صحر \*

وكيف بلومني في حب قوم 🔻 ابي منهم و امى ام عمرو 🔻

و وزعوا أن لقمان بن عاد كان أدا أشتد ألسنا، وكاب أشد ما يكون راحلة موطنة لارغو ولايسمع لها صوت فيشتدها برحلها نم يقول الناس حين يكاد البرد يقتلهم ألا من كان غاريا فليغز قلا سب لقيم أن اخته انحفذ راحلة مثل راحلته فوطنها فلا كان حين نادى لقمان من كان غازيا فليغز قال لقيم أنا محك أذا شئت فلا رآء قد شد رحلها ولم يسمع لها رغاء قال لقمان ﴿ لأن رحل باتت ﴾ قال لقيم ﴿ وبرحلها بانت لقم ﴾ فذهب قولاهما مثلا ثم أفهما سارا فافارا فاصابا أبلانم أفسر ألهو أهلهما قز لا فتحرا ناقة فقال لقمان لقم أن المنجم أم أحتى الم وحتى ترى المجرفة عن المحمد عن البحم أن رأس وحتى ترى المجرفة كأن فار فالإ تكن عشيت فقد آنيت فقال لهلقيم فع واطبخ أنت لم جزورك فاز ماء وأعله حتى ترى الشعرى كافها وأغله حتى ترى الكراديس كافها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الشعرى الفلوع وأغله حتى ترى الكراديس كافها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الشعرى الفلوع وأغله حتى ترى الكراديس كافها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الشعرى الفلوع وأغله حتى ترى الكراديس كافها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الشعرى الفلوع وركة السائه وكانها وكانها وكانها وكون كانها وكون كليها وكون كانها وكونه كليها وكونه كليها وكون كانها وكونه كليها وكون كليها وكونه كليها كونها كونه كونها كونها كونها كونها كونه كونها كونها

كأنها نساء حواسر وحتى ترى الوذر كأنها قطا نوافر وحتى ترى اللعم غطبا وغطفان فالا تكن انضحت فقد آيت فانطلق لقيم في الله ومكث لقمان يطبخ لجمه فلما اظلم لقمان وهوبمكان يقسال له شرج وهو اليوم ماء لبني عبس لكن لقمان قطع سمرات من شرج فاوقد النار حتى أفضيج لجمه ثم حفر دونه خندةًا فملاً، ناراً نم واراها فلما اقبل لقيم الى سكانهما عرف المكان والنكر ذهاب السمر ﴿ فَقَالَ اشْمَهُ شَرَجَ شَرَجًا لَوَ أَنْ أَسْيِرًا ﴾ فارسلها مثلاً ووقعت ناقة من ألمِه في تلك النار فنفرت وعرف لقبم الما صنع لقمان النار لتصبيه والما حسده فسكت عنه ووجد لقمان قد نظم فى سيغه لحما من لجم الجزور وكبدا وسناما حتى توارى سينه وهو يريد اذا ذهب لفيم ليأخذها أن يحمره بالسيف ففطن له اقيم فقال ﴿ فِي نَظْمِ سِيفُكُ مَا تَرَى يَا لَقُمْ ﴾ فارسلها مثلًا وحسلم لقمان الصحيةُ فقسال الشيمة فقسال لقمان ما تطيب نفسي ان تقسم هذه الابل الا واناموثق فأوثقني فأوثقه لقيم فلما قسم الابل سوى القسمة ويني من الابل عنسر او تحوها فجشمت نغس لقمان فتحط نحطة تقطعت منهما الانسماع التي هو بها موثق ثم قال ﴿ لِي الفادرة والمتفادرة والافيل النادرة ﴾ فذهب قوله مثلا وقال لقم قبح الله النفس الحبينة هو لك ثم افترقا والغادرة الباقية والافيل تصغير افال الولد الصغير من الابل • وزعموا أن أبن بيض كان رجلا من عاد تاجرا مكثرًا فكان لقمان يجير له تجارته ويجيره ويعطيه في كل عام جارية وحلة وراحله فلما حضراين بيض الموت خاف لقمان على ماله فقال لابشمه مسر الى ارض كذا وكذا ولا تقارن "لقمان في ارضه فان له في عامنا هذا حله وجارية وراحلة فسر بإهلك ومالك حتى اذاكنت بثنة بمكان كذا وكذا فاقطعها باهلك ومالك وضع القمان فيه حقه فاذا هو قبله فهو حقه عرفناه له واتقيناه به وان لم يقبله وبغي أدركه الله بالبغي والعدوان فصار الفي حتى قطع الابية ياهله وماله ووصع للقمان حقه فيهما وبلغ لغمان الخبر فلحقهم فلماكان في الننية وجد حقه فيها فَأَخَذه وانصرف وقال ﴿ سَدُّ ابن بِيضَ الطَّريقِ ﴾ فارسلها مثلا وقد ذكر ذلك شعراء العرب وقالوا فيه قال عمرو بن اسود الطهوى سددناكما سدُّ ابن بيض سبيله \* فإ يجدوا فرط النبية مطلعا

### ﴿ وَقَالَ عُوفَ بِنَ الْأَحُوصِ الْعَامِرِي ﴾

- ◄ سددًا كما سد ابن بيض فم بكن \* سواها لذى احلام قومى مذهب \*
   ﴿ وقال المفال السعدى ﴾
- لقد سد السيل ابو حيد \* كما سد المخاطبة ابن بيض \*
- ♦ زعموا ان رجلا من عاد كان لبيبا حازما يقال له جد ترل على رجل من عاد وهو مسافر فبات عنده ووجد عنده اضيافا قد اكثروا من الطعام والسراك قبله والهما طرقهم جد طروقا وبات وهو يربد الدلجة من عندهم بليل فقرش لهم رب البيت مبناة والمبناة النطع فناموا عنده فسلح بعض القوم الدين كانوا يسمريون فخاف جد ان يدلح فيظن رب البيت انه هو فمل فقطع حظه من النطع الذي نام عليه نم دعا رب المنزل حين اراد ان يدلج وقد طواه فقال ﴿ هذا حظ جدمن المبناة ﴾ فارسلها مثلا يقول انظر اليه ليس فيه شئ بما نكره وقد ذكرته العرب في اشعارها وقال مالك بن قويرة
  - ولما انیتم ما تمنی عدوکم \* عدلت فراسی عنکم ووسادی

#### ﴿ وَقَالَ خَرَاشُ بِنَ سَمِيرِ الْمُحَارِبِي ﴾

- ألا يتق من كأس أن ضاع ضائع \* وكل أمرئ لله باد مقائله \*
- ه فيأثر بالتقوى ومحشاز نفسـه \* اذا بادر المقـات حيّا بنساوله \*
- \* كا احتاز جد حطه من فراشه \* بمسبراته في امره اذ يزاوله \*
- زعوا انه كان بين لقمان بن عاد وبين رجلين من عاد يقسال لهما عمرو وكم بابنا تقن مفاورة وكانا من اشدعاد وادهاها وانكرها وكانا ربي ابل وكان لقمسان رب غنم فاعجب لقمسان الابل فارادهما عنهسا فابيا ان بيعاه فعمد الى أبان غنمه من صأن ومعزى فجمع لبنا كنيرا ثم الى نلعة همسا باسقلها فأسال ذلك اللمن وفيه زبد كثير وانافح من انافح السخل فلما رأما دلك قال احدى سحيبات لقمان هي فلم يتقتسا الى ذلك ولم يرغبا في ألبان العنم فلما رأى ذلك لهمان قال خر خربر الانفح والنقد المذبح اشترباها ابنا تقن اقبلت ميسا وادبرت

هبسنا وملائت البيت اقطا وحيسا اشتربإها ابني تقن انهسنا الضأن تبجز جضالا وستج رخالا وتحل كسا ثقسالا قالا الصرف لا نستريها بالقم انها الابل جلن فأتقلُّى وزجرن فاعتقن ونغير ذلك أقلمن بغزرهن اذا قطُّن فلما لم يبيعا، الابل ولم يشتريا منه الغنم جعل يراودهما وكانا يهابله وكان يلتمس ان يغفلا فيشه. على الابل فيطردها فلا كان ذات يوم اصاما ارتبا وهو يرصدهما رجاءة ان يصيب غفلتهما فبذهب بالابل فاخذ احدهما صفحة من الصفا فجعلها في ادمها ثم جعل عليها كومة من النزاب فلا الارنب فلا أنضجاهـا نفضا عنهــا الترآب فاكلاها ولما رآهما لثمان لا يغفلان عن ابلهما ولم يجد فيهما مطمعا لفيهما ومع كل واحد منهمها جفير مملوء نبلا وايس معه غبر سهمين فخدعهما ففسال ما تصنعان بهذه النيل الكنيرة التي معكما أنسًا هي حطب فوالله ما أجل غير سهمين فان لم أصب بهما فلست بمصيب ثم قال رميت فرميت واثنيت فأنيت الى دلك ﴿ ما حيّ حيّ أو مات ميت ﴾ قارساها مثلا فعمدا إلى نبلهما فتراها غير سهمين فعمد الى النبل فواها فلم يصيب لقمان فيهما بعد ذلك غرة وكانت فيما لذكرون لعمرو بناتش امرأة فطلقها فتروجها لقمسان فكانت المرأة وهمي عند لقمان مكثر ان تقول ﴿ لا فتى الا عمرو ﴾ فارسلتها مثلا فكان ذلك بفيظ لعمان ويسوؤه كثرة ذكرها عرا فقال لقمان قد اكثرت في عمرو فوالله لاقتلن عرا فقالت الله لن تفعل وكانت لابني تقن سمرة عظيمة بستظلان فيها حتى ترد ابلهما فيسقياها فصعد فيها لقمان واتخذ فيها عشا ورجا ان يصيب بين ابني تقن غرة فلما وردت الابل تجرد عرو وأكبُّ على البدُّ يستق فرماه لقمان من فوقه بسهم في طهره فقال حس احدى خطيئات لقمال ثم اهوى الى السهم فانترَّعه فرفع رأسه في السحرة فادا هو بلقمان فقال انزل ففرال ففسال استق بهذا الدلو فزعوا ان لقمان لما اراد ان يرفع الدلوحين امتلا أنهض نهضة فضرط فقيال له عرو بن تفن ﴿ أَضَرَطُهَا آخَرُ اليُّومُ وقد زال الظهر ﴾ فارسلها مثلاثم أن عمرا أراد أن يقبل لقمان فتبسم لقمان فقال عمرو أصاحك انت فقسال لقمان ما أضحك الامن نفسي أما اني قد نهيت عما ترى قال ومن نهاك قال فلانة قال افلى عليك ان وهبتك لها لتعلمنها دلك

ككلب طسم وقد ترببه \* يعله فى الحليب فى الفلس

◄ هم سمنوا كليا ليأكل بعضهم \* ولو طفروا بالحزم لم يسمن الكلب \*
 ﴿ وقال عوف بن الاحوص لقيس بن زهير العبسى ﴾

ادانی وقیسا کالسمن کلبه \* فیندشه آئیسابه و اطافره

و زعمرا ان لقمان بن عاد جاور حيا من العمالقة وهم عرب فلا عسا له لبنا ثم قال لجارية له انطلق بهذا العس الى سيد هذا الحي قاعطيه الله واللك ان تسألى عن اسمه واسم ابيه فانطلقت حتى انتهم فاذا هم بين لاعب وعامل في ضيعته ومقبل على احره حتى حرب بخانية نفر منهم عليهم وقار وسكية ولهم هيئة فقامت تنفرس فيهم ابهم تعطى العس فرت بها امة فقالت لها جارية لقمان ان مولاى ارسلنى الى سيد هذا الحي بهذا العس ونهائى ان اسأل عن اسمه واسم ابيه فقالت لها الامة أنى واصفتهم لك فخذى ايهم نشت او ذرى وفيهم سيد الحي فقالت الامة الى ها خيص عرض مرضة وقد الحري وقيهم سيد الحي فقالت الامة الما هدذا فيص عرض مرضة وقد الحدى ونيهم سيد الحي الامة الى ها فيص عرض مرضة وقد المناه وقد المناه ال

اسنت القوم فعدل مرضه عندهم استاتهم وقد كأنوا يريدون المسير فاقاموا عليه فاوسع الحيِّ دقيقــا نفيضا ولحَّما غريضا ومسكا رفيضــا وكساهم "بابا بيضا واما هــذا فحممة غداؤه فيكل بوم بكرة سنمة وغرة سحمة ونعجة كدمة واما هذا فطفيل لس في اهله بالسرق النثر ولا البخيل الحصر ولا بينم الحيّ من خير ان ائتمروا واما هـــذا فذفافة طرق الحيّ حشا من الليل وولدان الحميّ يتحدبون عنده فقام مشتملا وسنان غلا الى جذمان الابل وهو محسها حدلا فقذفها اليهم قذفا لاولها زحيف ولآخرها حفيف ولاعناقها على اوساطها قصيف واما هذا فالك اولنا اذا دعينا وحامينا اذا غزينا ومطع اولادنا اذا شنونا ومغرج كل كربة اذا اعيت علينا واما هذا فثيل غضبه حين يغضب وبل وخيره حين برضي سيل في اهله عبد وفي الجيش قيد و لم تحمل اكرم هند على طهورها ابل ولاخيل واما هسذا ففرزعة ان لتي جائعسا اشعه وان لتي قرنا جعمه ای رمی به الی الارض وقد خاب جنش لا یغزو معد و اما هـذا فعمار صوات جار لا تخمد له أار البهض عقار اخاذ ووذار فناولت المس مالكا وكان سيدهم فقال من انت ما جارية قالت جارية لفسان بن عاد قال وكيف هو قالت شيخ كبير وهو بخير قال ويلك وكيف بصره قالت كليل والاله لقد كل بصره واسترخى شغره فيا سصر الاشف اي شئا قليلا وانه على ذلك ليم في الشمرة البيضاء بين صريح اللمن والرغوة قال فيما بني من قيبافته قالت هو والله لقد ضعف بصره واشتهت الآثار عليه واله على ذلك ليعرف اثر الذرة الانثي من الذرة الذكر في الصفا الاملس في ليلة طلة ومطر قال وكيف أكله قالت قليل والاله لقد كلُّ ضرسه وانطوت العاقُّ، وما بهي من أكله الا أنه يتغدى جزورا و تنعثني آخر ويأكل بين ذلك جذعة من الابل قال فه بتي من رماته قالت قليل والاله لقد ضمف عضده وارعشت يده وما يق من رماشه الا آله اذا رمي لم تقر رايضة ولم تربض قائمة ولم تمسك مخطساة ولدا قال ويلك كيف قوته قالت قليلة والاله لقد رقءغلمه وأنحني طهره وضعفت قوته وكبرت سنه وما بق مر قوته الا آله

اذا غدا فى الجه احتفر لها ركبة فارواهـا واذا راح احتفر لها ركبة فارواها وهؤلاء ايسارلتمان واياهم عنى طرفة يفوله

◄ وهم ايسار لقمان اذا \* اغلت الشنوة ابداء الجزور
 ♦ وقال اوس ن حر ﴾

\* وايسار لقمان بن عاد سماحة \* وجودا اذا ما السول است جرارا \* زعوا ان رجلا مضى فى الدهر الاول كان له عبد لم يكنب قط فبابعه رجل ليكذب وجملا الخطر بينهما الهلهما ومالهما فلا تبايعا قال الدى زعم ان العبد يكذب لمولى العبد أرسله فليت عندى الليلة فانه يكذبك اذا أصبح فارسله مولاه معه فبات عنده فأطمه لحم حوار وعدوا الى لين حليب فجعلوه فى سقاء قد حزر السقاء فلما فضفضضوا ذلك اللبن الحليب فسقوه وفيه طعم الحليب وفيه حزر السقاء فلما اصبح الرجل احتمل وقال للعبد الحق باهلك فلحق العبد حين احتمل القوم ولما يسيروا فلما توارى عنهم العبد حلوا مكافهم فى منز لهم الذى كانوا فيه واتى العبد سيده فقال له ما قروك الليله فقال اطمونى لجا لا غنا ولاسميسا وسقونى البنا لا محضا ولا حقيبا قال على ايه حال تركتهم قال تركتهم قد ظفنوا فاستقلوا غا ادرى أساروا بعد او حلوا ﴿ وفي النوى يكذبك الصادق ﴾ فارسلها مثلا واحرز مولاه مال الذى بايعه واهله ﴿ زعوا ان النعمان بن فارسلها مثلا واحرز مولاه مال الذى بايعه واهله ﴿ زعوا ان النعمان بن فالمنه المين وكان ذلك المجلس يسمى ضاحكا لبياضه وكان النعمان فرس يقال له الموسود وقد ذكرته العرب في المسارها قال ليد من رسعة

لوكان شئ في الحياة مخلدا \* في الدهر ادركه ابو يكسوم \*

◄ والحارثان كلاهما ومحرق \* والتيمان وفارس المحموم \*
 ﴿ وقال الاعمى ﴾

× ولا الملك النحمان يوم لقيةه × بنعمته يمطى القطوط ويافق ×

· و يجبي اليه السيلحون ودونها \* صريفون في أنهارها والخورنق \*

\* ويأمر المجموم كل عشسية \* بقت وتعليق فقد كاد يسنق \*

وكان للنعمان اخ من الرضاعة من اهل هير نقسال له سعد القرقرة وكان من اضحك الناس وابطلهم وكان بضحك النعمان ويعجبه وسعد الذي يقول

- ليت شعري متى نخب بي النافة نحو العذب فالصنين
- محقيا ركزة وخبر رقاق \* وحساقًا وقطعة من نون

فرعوا ان النعمان قعد في مجلسه ذات يوم ضاحكا فأتى بحمار وحش فدعا نغرسه العجموم فقال اجلوا سعداعلي العجموم واعطوه مطردا وخلوا عي هذا الجار حتى يطلبه سعد فيصرعه فقال سعد أني أذن أصرع عن الفرس ومالى ولهذا قال النعمان والله ليحملنه فحمل على اليحموم ودفع البد المطرد وخلي الجسار فنظر سعد الى بعض منيه قائنًا في النظار بن فقسال ﴿ مانتوجوه اليتامى ﴾ فارسلها مثلا فالني الرمح وتعلق بمعرف الغرس فضحك النعمان ثم ادرك فانزل فقال سمد القرقرة

- نحن بغرس الودى أعلم منا يقود الجباد في السلف
- ما لهف امي أكف اطعنه \* مستسكا والسدان في العرف
- قدكنت ادركته فأدركني \* الصيد جد من معسر عنف

اى ادركنى عرق من آبائي ألذين كانوا عنمًا للحيل اى لم يكن له فروسية

- زعوا أن مسافر بن أبي عرو بن أمية بن عبد سمس مرض واستسق بطنه فداواه عباديُّ واحمى مكاويه فلا جعلها على بطنه ورجل قريب منه خطر اليه جمل ذلك الرجل بضرط فقال مسافر ﴿ قد يضرط المعر و المكواة في النار ﴾ فارسلها منلا • زعوا أن ضرار بن عرو الضي ولد له ثلاثة عسر ولدا وكلهم بلغ ان ڪان رجلا ورأسا هاحتمل ذات يوم فلا رأى رجالا معهم اهلوهم وأولادهم سره ما رأى من هيئتهم م ذكر في نفسه انهم لم بلغوا ما بلغوا
- حتى رق وأسن وضعف وانكر نفسه فقال ﴿ من سره بنوه ساءته نفسه ﴾ فارسلها مثلا فقال
- اذا الرجال ولدت اولادها \* فأتقضت من كبر اعضادهما
- وجعلت اوصابها تعتادها \* فهي زروع قد دنا حصادها

زعوا ان طفیل بن مالك بن جعفر بن كلاب كانت تحده امرأة من بنى القین بن جسر بن قضاعة فولدت له نفرا منهم یزید وعقیل فتبنت كبشمة بنت عروة بن جعفر عقیلا و كانت ضربها فعرم بعض العرامة على امه ففر منها فلاركته وهو یرید ان یلجأ الی كبشة فضربته امه فألفت كبشة نفسها علیه ثم فالت ابنى ابنى فقالت الفینیة ﴿ ابنك من دمی عقبیك ﴾ فارسلتها مثلا فرجعت كبشة وقد سامها ما قالت الفینیة فولدت عامر بن العفیل بعد ذلك فرجعت كان اشدد الناس بأسا و اینهم لسانا واحزمهم رأیا ولم یكن فی بیت قومه و كان من صلحائهم و كان علی عامة امر النجمان قالب و اینهم النجمان قالب و النجمان ولیس فی بسیدهم

🛊 فقال عصام 🦫

نفس عصام سودت عصاما \* وجعلته ملك هماما \*

 «علت الكر والاقداما \* وألحقته السادة الكراما \* وعصام بن شهير الذي قول له النابفة

\* ألم اقسم عليك تضبرنى \* أهجول على النمش الهمام

هٔانی لا أَلُومك فی دخول \* ولكن ما وراط با عصام \*

و زعوا ان رجلا من العرب خطب الى قوم من العرب فتاة لهم ورغب فى اصهرهم وكانت فتاتهم سوداه دمية فاجلسوا له مكانها امرأة جيلة فاعجبه افتر وجها فلا ادخلت عليه اذا المرأة غير التى رأى قال ويلك من انت قالت فلانة ابنة فلان اسم المرأة التى تروج قال ما انت بالتى رأيت قالت فلا علقت معالقها وصر الجندب في فارسلتها مثلا قال فان كنت انت فلانة فالحنى باهلك فانت طالق و زعوا ان زهير بن خباب بن هبل الكلى وفد الى بعض الملك وسمه اخوه عدى بن خباب وكان عدى محمق فلا دخلا شكا الملك الما يزهير وكان ملاطفا له ان اممه شديمة الوجع فقال عدى اطلب لها كرة حارة فغضب الملك وامر به ان يقتل فقال له زهير ايها الملك الما اراد عدى ان يعمل في بلادنا فامر به فرد اراد عدى ان يعمل في بلادنا فامر به فرد اراد عدى ان يعمل في بلادنا فامر به فرد أنه المدينة الوجه في بلادنا فامر به فرد أدر المدينة الوحية في بلادنا فامر به فرد أدر المدينة المدينة المدينة في بلادنا فامر به فرد أدر المدينة المدينة المدينة المدينة المراح المدينة في بلادنا فامر به فرد أدر المدينة المدينة المدينة والمربه فرد أدر الهدينة المدينة المدينة المدينة المدينة في بلادنا فامر به فرد أدر المدينة المدينة

فقال له الملك زعم زهير الما اردت كذا وكذا فنظر عدى الى زهير فقال ﴿ اقلب قَلَّابٍ ﴾ قارسلها مثلاً • زعوا ان سليحا من قضاعة طلبوا غسان في حرب كانت بينهم فادركوهم بالقسطل فقالوا ﴿ يوم كيوم القسطل ﴾ فذهبت مثلا ﴿ زعموا ان امرأة كانت بغيبا تؤاجر نفسهما وكان لها سات فخافت ان مأخذن مأخذها فكانت اذا غدت في شأنها قالت احفظن انفسكن واياكن ان يقربكن احد فقسالت احداهن ﴿ تنهانا ا امنــا عن البغي وتفدو فيه ﴾ فذهبت مثلا فقالت الام صغراهن مراهن اى انكرهن وادهماهن • زعوا ان قوما تحملوا وهم في سفر فشمدوا عقد حبلهم الذي ربطو أيه متاعهم فحا نزلوا عالجوا متاعهم فلم يقدروا على حله الا بعد شرفها ارادوا ان محملوا قال بمضهم ﴿ يَا حَامَلُ اذْكُرُ حَلا ﴾ فارسلهما منلا • زعوا انه لما غزا النذر بن ماء السماء غزاته التي قتل فيهما قطع به الحارث بن جبله ملك غسان وفي جيش المنذر رجل من بني حنيفة نم أحد بني سمحيم يقسال له شمر بن تمرو وكانت أمه من غسسان فخرج يتوصل بجيش المنذر بريد ان يلحق بالحسارث بن جبلة فلا تدانوا سارحتي لحق بالحسارت فقال الله ما لا تطبق فل رأى ذلك الحارث نلب من اصحاله مائة رجل اختمارهم رجلا رجلائم قال انطلقوا الى عسكر المنذر فأخبروه انا ندين له ونعطيه حاجته فاذا رأيتم منه غرة فاجلوا عليه ثم امر لامئته حليمة ينت الحمارن بمركن فيه خلوق فقمال خلفيهم فجملت تخلفهم حتي مر عليهسا فتى منهم يقسال له لبيد بن بمرو فذهبت آخاته فما دنت قبلها فألطمته وبكت وانت اباهما فاخبرته قال وبلك اسكتي فهو ارجاهم عندي ذكاء قلب ومضى الفوم وشمر بن عمرو الحنني حتى اتوا المنذر فقالوا له اتيناك من عند صاحبنا وهو بدن لك وبعطيك حاجتك فتناشر أهل عسكر المنذر بذلك وغفلوا بعض الغفلة فحملوا على المنذر فقنلوه ومن كان حوله فقيل ﴿ مَا يُومَ حَلَّيْمَةً ا سر ﴿ فَذَهِتَ مِثْلَا قَالَ النَّالِفَةُ وَهُو عِدْمَ عُسَانَ

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكتسائب \*

\* تخميرن من ازمان يوم حليمة \* الى اليوم قد جربن كل التجارب \*

• وزعوا ان سهيل بن عرو اخا بني عامر بن لؤى كان نزوج صفية بنت ابي جهل ان هشام فولدت انس بن سهيل فخرج معه ذات يوم وقد خرج وجهه 🛮 فوقفا محرورة مكة واقبل الاخنس بن شريق الثفني قال من هــذا قال سهيل ابني قال حباك الله يا فتي ابن امك قال الحي في بيت ام حنظلة تطحن دقيقا قال ابو، أساء سمما "هأساء حاَّية فجلــا رجعا قال انوه فضحتي اليوم اننك عند الاخنس قال كذا وكذا قالت الما ابني صبي قال ﴿ اشبه امرؤ بحض بزه ﴾ فارسلها مثلا ﴿ زعوا ان رجلا بينما هو في بينه اذجاء ضيف فنزل ناحية فجعلت راحلته ترغو فقال رب البيت من هذا الذي آذاا رغاء راحلته ولم ينزل علينا فيستوجب حق الضيف فقال الضيف كني برغائها منادباً ﴿ زعموا ان رجلاً أنَّى امرأَه تخطيبها فأنعظ وهي نكليد فجمل كلما كلمته ازداد انعاظا وجعل يستحيى من حضر من اهلها ويقول وبضع يده على ذكره ﴿ اليك يساق الحديث ﴾ فارسلها مثلا ﴿ الثارتُ منوا فقىس بن طريف بن عرو بن قىين بن الحارث بن سلبة بن دودان بن اسد بن خزيمة على ناس من بني كلاب بن ربيعة بن عامرين صعصمة فاصابوا ابلا من ايلهم هَاقَتْسَمُوهَا فَصَارَ لَشَاسَ بِنَ الاَشْدَ بِنَ عَرُو بِنَ دَثَارَ بِنَ فَقَعْسِ لَقَعْنَانَ وَصَارَتَ لَبن حذله بن فقعس بكرة امها احدى نقحتي شاس فجملها بنوا حذلم في ابلهم فجملت تجالد الى أمها عند شاس فعمد شاس وقد نزلوا بوادي طلح فاحرق من شجرة ثم لطيفها حتى اسودت فجاء بنوا حذلم ينشدون بكرتهم فقال لهم شاس هذه بكرنكم فغضبوا وقالوا أتسخر منسا قال انكم لاتعقلون قال بل انت لا تعقل قال فان شتم الفرتكم على فهي وفهبكم أنها بكرتكم فغملوا فنسلها بالماء ضرفوها فاخذ فهبهم فاتوا خالد بن عمرو بن حنلم وكان يسمى الكيس قذكروا ذلك له فقال انتم ضيعتم نهبكم قالوا بل انت تره ان تخذلنا قال بل اعلم من القوم ما لا تعلمون فاذا لقيتم اول غلام من سي دار بن قعس بعلم انكم جنّم في هسذا الامر قاللكم فانطلق ممهم فلنوا غلاما من بني دار بن فقمس فقال لهم هلم فلحلب لكم قالوا لا حاجة لنا في لبنسكم قد ظلمتم وقطعتم قال وفي اى أمر أنتم قالوا في الابل التي اخذ شاس فأخذ سهما فرى خالدا فأخطأه واصاب واسطة الرحل فركض خالد جله

وقال قد اخبرنكم الحبر وقال ﴿ يا بوين ما اكيسني ﴾ فارسلها مثلا بوين تصغير بان وقال في ذلك خالد

لعمرى لقد حذرتكم ونهيتكم \* وانبأتكم ان لاغنيمة في شاس ولست بعبد يتني مخط ربه \* اذا لم تلني في محاملة النـاس زعموا ان دغة بنت معنج كانت امرأة من جرهم فتز وجهـــا رجل منهم قبل ان تبلغ الحيض فحملت ولم تشعر يالجمل لحداثة سنها فأخذها الطلق واهلهما سائرون فنرات منرالا فانطلقت تبرز فولدت وهمي تبرز فصاح الصبي فرجعت الى امها فقالت يا امتاه هل يفتح الجمر فاه قالت ﴿ فَمَ وَيَدْعُوا بَاهُ ﴾ فارسلتها مثلاً فقيل احمق من دغة • وزعوا ان دغة كانت قد يلغت مبلغ النساء من الشرف والعفل فحسدها ضرائرها ان انساع بعيرها كن يلفين جرا تزهر وتثط فقلن أنا نخاف أن بير ما الرحال فيسمعوا هذا الاطيط فيظنوا أن بمضنما قد احدث قلو دهنت انساعك فإ تشط كان ذلك امثل فعمدت الى طرف نسميها فدهنتها وخافت أن يكن حسدتها حرة سيورها وجالهن فدهنت طرف التسعة لنظر كيف مكون فاسود ما دهنت فعرفت ما اردن بها فكفت فلقشها فسألتها كيف رأيت الدهن النسمة قالت ﴿ هَيْنَ لَيْنَ وَاوَدِتَ الْعَيْنَ ﴾ فارسلتها مثلاً تقول ذهب حسنه وحرثه وللت المين عنه • زعوا أن رهطا من قوم دغة تجاعلوا على نسائهم ابتهن اطوع لهم فأعظموا الخطر فقالوا مأمركل رجل منكيم امرأته تنزل على هذه القرية من النمل تنتمش فجملت امرأة الرجل منهن اذا مرت على القرية فامرها زوجها أن تنزل ابت حتى مررن كلهن ثم مرت دغة فقال لهما زوجها الزلى على هــذه القرية ففعلت فقال لها خادمها أتنز لين من بين هؤلاء النساء على هذا النمل انت اصعفهن رأًيا فقىالت ﴿ القوم ماطيون اى القوم اعلم ﴾ فارسلتهما مشــلا واخذ زوجهــا الخطر الذي كانوا خاطروا عليه وككان فيما ذكروا الخطر على اهل الرجل وماله • زعموا ان قوما من العرب كانت لهم ماشية من ابل وغنم فوقع فيها ااوت فجملت تموت فيأكل كلابهم من لحومها فاخصبت وسمنت

فتيل ﴿ نَمُ كَالِ مِن بُوس اهل ﴾ فذهبت مثلا . زعوا ان ناسا من العرب كانت لهم في مملكتهم شدة فكلفوا امة لهم طحينا واوعدوها ان لم تفرغ منه صربوها فطحنه حتى اذا لم يبق الاما لا بال به ضحرت فاختنفت حتى قتلت نفسها فقيل ﴿ كالطاحنة ﴾ فذهبت مثلا يضرب للذي يكسل عن الامر بعد ايضاحه ، زعوا ان زهير بن خباب بن هبل الكلبي وفد عاشر عسمة من مضر وربيعة الى أمرئ القيس بن عروبن المنذر بن ماء السماء فاكرمهم ونادمهم وأحسن اليهم وأعطى لكل وأحدمتهم ماثة من الابل فنضب زهير فقال \* قد يخرج الحمر من الضنين \* ففضب امرؤ القيس فقال أومني يا زهير قال ومنك فغضب الملك فاقسم لا يعطى رجلا منهم بعيرا فلامد أصحابه فقالوا ما حلك على ما قلت قال حسدتكم ان ترجعوا الى هذا الحيّ من نزار بتسعمائة بعير وارجع الى قضاعة بمائة من الابل ليس غيرها ﴿ زَّعُواْ انَ الْمُلْسِ صَاحِب الصحيفة كَان اشعر اهل زمانه وهو احد بني صبيعة بن ربيعة بن نزار وانه وقف ذات يوم على مجلس لبني قيس بن ثملية وطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة يلعب مع الغلمان فاستنشد اهل المجلس المتلس فلا انشدهم اقبل طرفة بن العبد مع الغاآن يسمعون فزعوا أن المتلس أنشدهم مذا الت

\* وقد اتناسى الهم عند احتضاره \* بناج عليه الصيعرية مكدم \* الصيعرية سمة يوسم بها النوق بالبين دون الجمال فقال طرفة ﴿ استنوق الجمل ﴾ فارسلها مثلا فضحك القوم وغضب المناس ونفلر الى لسان طرفة وقال وبل لهذا من هذا يعنى نفسه من لسائه كذا رواه المفضل وانحا الحبر بين المسيب بن غلس الضبعى وبين طرفة • زعوا أن عرو بن المنذر بن امرى الفيس وكان عم النمان وكان يرشح أخاه قابوس بن المنذر وهما لهند ابنة الحارث بن عمروالكندى آكل المراد ليملك بعده فقدم عليه المناس وطرفة فجملهما في صحابة قابوس وامرهما أبازومه وكان قابوس شابا يجبه اللهو وكان يركب يومافي الصيد فيتركمن فيتصدد وهما معه يركفنان حتى يرجما عشية ولقد

لغبا فيكون قابوس من الفد فى الشراب فيقفسان جابه النهاركله فلا يصلان اليه فضجر طرفة فقسال

- الله عمو \* رغواً حول قبته تخور \*
- من الزمرات اسبل قادماها \* وصرتها مركبة درور
- پشارکنا لئا رخلان فیها \* ویعلوها الے باش فا تنور
- لعمرك ان قابوس بن هند \* ليخلط ملكه نوككثير \*
- قسمت الدهر فىزمن رخى \* كذاك الحكم يقسط او يجور \*
- \* نا يوم والحكروان يوم \* تطير البائسات ولا نطير \*
- فاما يومهن فيوم سوء \* تطـاردهن بالحدب الصقور \*
- واما يومنا فنظل ركبا \* وقوفا ما ألحل وما نسير \*

وكان طرفه " عدوا لابن عمد عبد بن عرو بن بنمر بن عمرو بن مرثد وكان عبد عرو كريا عند عر بن هند وكان سمينا بادنا فدخل مع عمرو الحيام فلما تجرد قال لقد كأن ابن عمك طرفة رآك حين قال ما قال وكان طرفه " هجا عبد عمرو قبل ذلك فقال

- \* ولاخير فيه غير ان قبل واجد \* وان له كشما اذا قام أهضما \*
- \* يظل نساء الحيُّ يعكفن حوله \* يقلن عسيب من معرارة ملهمسا \*
- \* له شربتان بالعشي وشربه \* من الليل حتى آض جيسا مورما \*
- \* كأن السلاح فوق شعبه" بانه" \* ترى نفحا ورد الاسرة استحما \*
- \* ويشرب حتى تخمر المحنق قلبه \* وان أعطم اترك لقالم مجثما \*
- فلما قال ذلك قال له عبد عمرو ما قال لك شمر بما قال لى ثم أنشده قول طرفه
- وليت لنا مكان الملك عرو \* رغو ًا حول قبتنا تخور
- قال عمرو وما اصدقك عليه وقد صدقه ولكن عمرا خاف انسنده ويدركه له الرحم فمكن غير كثير ثم دعا المناس وطرفة فقال لعالم، قد اشتقتها الى اهلكما وسركما ان تنصرفا قالا نع فكتب لهما الى عامله على هجر ان

يقتلهما واخبرهما آنه قد كتب لهما بمبا، ومعروف فاعطى كل واحد منهما صحيفة فحفرجا وكان المنلس قد اسن فر بهر الحيرة على غلمان يلعبون فقال المتلس هل لك ان تنظر في كتابنا فأن كان خيرا مضينا له وان كان شرا أنهيا، فإلى عليه طرفة فاعطى المتلس كتابه بعض الفلان فقرأه عليه فاذا فيه السوأة فألق كتابه في الماء وقال لطرفة أطعني وألق كتابك فإبى طرفة ومضى بكتابه حتى التى به عامله فقتله ومضى المنظس حتى طق بملوك جفنة بالشأم فقال في ذلك المنظس،

من مبلغ السعراء عن اخويهم \* نبأ فتصدقهم بذاك الانفس \*

اودى الذي علق التحيفة منها \* ونجا حدار حبالة المناس \*

ألتى صحيفته ونجت رحله \* عنس مداخلة الفقارة عرمس القصيدة كلهما وهي ابيات ﴿ زعموا ان اخون كانا فيما مضى في ابل لهما فأجدبت بلادهما وكأن قريباً منهما وادفيه حية قدحته من كل احد فقال احدهما للآخر ما فلان لو اني اتيت هذا الوادي المكلئ فرعبت فيه ابلي وأصلحتها فنسال له آخوه اتى الحاف عليك الحية ألا ترى ان احدا لم بهبط ذاك الوادى الا أهلكته قال فوالله لأهبطن فهبط ذلك الوادي فرعما الله مه زمانًا ثم أن الحية لدغته فقتلته فقال أخوه ما في الحياة بعد أخي خبر ولأطلبن الحية فاقتلهما او لاتبعن اخى فهبط ذلك الوادى فطلب الحية ليقتلها فقالت ألست ترى الى فتلت اخاك فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادى فتكون يه واعطيك ما يقبت ديسارا في كل يوم قال أفاعلة انت قالت نع قال فاني افعل فحلف لها واعطاها المواثيق لا يضيرها وجعلت تعطيه . كلْ يوم دينارا فكثرماله ونبتت الله حتى كان من احسن الناس حالا ثم انه ذكر الحاه فقال كيف ينصني العيش وانا انظر الى قاتل الحي فلان فعمد الى فأس فأحدها ثم قعد لهما فمرت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجُعر ووقع الفأس بالجبل فوق جحرها فائر فيه فما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار الذي كانت تعطيم فلا راي ذلك وتحوق شرها ندم فقال لها هل لك في أن نتوايق ونعود الى ماكنا عليه فقالت كيف اعاودك وهدا اثر فأسك وانت فَاجِر لا تَبِالَى العهد فَكَانَ حديث الحَية والقَّاسَ مثلًا مشهورًا من امثال العرب قال الغنة من ذسان

لهنأ لكم ان قد نفيتم بيوتسا \* مكان عبدان المحلا واقره \*

· فلو شهدت سهم وافتاء مالك \* فتعذرني من مرة التناصره \*

لجاۋا بجمع لم بر النماس منسله \* تضامل منه بالعثبيّ قصائره \*

\* وأني لا لقي من دوى الغر منهم \* ومااصحت تشكومن النجوساهره \*

\* كا لفيت ذات الصفا من حليفها \* وكانت تديه المال غيسا وظاهره \*

\* تذكر أنى يجل ألله جنة \* فيصبح ذا مال ويقتل واتره \*

\* فلما توفي العقسل الا اقسله \* وجارت به نفس عنَّ الخير جَارُّه \*

\* قلما رأى ان تمر الله ماله \* وأثل موجوداً وسـد مفاقره \*

\* اكب على فأس يحد غرابها \* مذكرة بين المساول باتره \*

\* فقام لها من فوق جحر مشيد \* ليفتلها أو يخطئ الكف بأدره \*

\* فلما وقاهما الله ضرية فأسه \* وللبر عين لا نغمض ناظره \*

\* تندم لما فأته الذحل عندها \* وكانت له أذخاس بالمهد فاهره \*

\* فقسال تصالى بجمل الله بيشا \* على مالنا او تنجزي لي آخره \*

\* فقالت يمين ألقة افعل أنني \* رأيتك مسحورا يمينك فاجره \*

ا ابى لى قبر لا يزال مفايلي \* وضرية فأس فوق رأسي فأقره \*

### ﴿ تَمْتُ امْسَالُ العربِ الْمَفْضُلُ الصَّبِي ﴾



البند قد وحده وقد تم بمون الله وجده و خليم كتاب الامثال 
البند الكبير و وعم العربية الشهير و شيخ الفضل الضي وقد اعتنى 
والانب وراوية لفة العرب و المفضل الضي وقد اعتنى 
واشارات الاعتناء واضحه و الفقير الى مولاه بوسف 
واشارات الاعتناء واضحه و الفقير الى مولاه بوسف 
التبهاني في مطبعة الجوائب البهيد و في 
التسطنطينية المحميد و في اواخر شهر 
المسطنطينية المحميد و في اواخر شهر 
خو الفسطنطينية المحميد و في اواخر شهر 
خو الفسطنطينية والمحميد و في المحميد و المحميد و المحميد و العبد و المحميد و العبد و والعبد و والعبد و والعبد و على صاحبها 
و المحميد و العبد و والعبد و على صاحبها و المحميد و العبد و والعبد و والعبد و على صاحبها و المحميد و العبد و المحميد و المحميد



# المنزاراتكاغ

ـــــ من قيل النصيحة والتصوف كالح-

### تأليفك

﴿ القاضل الشهير الكاتب البارع النحرير ياقوت المستعصمي ﴾

﴿ الطبعة الاولى ﴾

﴿ طبعت برخصة نظارة المعارف العليلة ﴾

﴿ فَى شهر ربيع الاول وعدد الرخصة ٨٨٨ ﴾

﴿ فَي مطبعة الجوائب ﴾

﴿ قسطنطينية ﴾

سنه

14..

### حیکم اسراد الحکاء کده۔ ﴿ من قبیل النصیحة والنصوف ﴾

## سِنمِ إِللَّهُ إِلَّهُ خُرِلُكُ خَيْرٌ

قال رسول الله صلوات الله عليه وسلامه الراجون يرجهم الرجن ارجوا من فى الارض يرجكم من فى السماء • مدح قوم المابكر رضى الله عنه فقال اللهم انت اعلم بنفسى منى وانا اعلم بنفسى منهم اللهم اجعلنى خيرا مما يحسبون واغفر لى ما لا يعلون ولا تؤاخذنى بما يقولون • لما وجه ابو بكر الصديق رضى الله عنه عكرمة بن ابى جهل الى عمان اوصاء فقال سر على بركة الله تعالى وقدم النز بين يدبك ومهما قلت انى فاعل فاضل ولا تجعل قولك لفوا فى عفو ولا عقوبة ولا توعدن على معصية باكثر من عقوبتها فائك ان فعلت اثمت وان تركت كذبت ولا نكلفن ضعيفا اكثر من طاقة نفسه والسلام • ولما ولى عمر ابن الحطساب رضى الله عند عبد الله بن مسعود قال له يا ابن مسعود أجلس بن الخطساب رضى الله عند عبد الله بن مسعود أجلس نبيك صلى الله عليه وسم ولا تستنكف اذا سئلت عما لا تعلم ان تقول لا اعما نبيك صلى الله عليه وسم ولا ستنكف اذا سئلت عما لا تعلم ان تقول لا اعما وقل اذا عملت واصمت اذا جهلت وأقلل الفتيا فائك لم تحط بالامور عما وأجب الدعوة ولا تقبل الهدية وليست بحرام ولسكنى الحاف عليك القالة والسلام •

وكتب

وكتب عمر رضى الله عنه الى الامصار علوا اولادكم العوم والفروسية وزودوهم ما سار من المئل وحسن من السُعر ﴿ وقال ايضا رضي الله عنه للاحنف من كثر ضحکه قلت هییته ومن اکثر من شی عرف به ومن کثر مزاحه کثر سفطه ومن كثر سقطه قل ورعه ومن قل ورعه قل حياؤه ومن ذهب حياؤه مات قلبه \* وقال ايضا رضي الله عنه خصال ثلاث من لم يكن فيه لم ينفعه الايان حلم يرد يه جهل الجاهل وورع يحيمزه عن المحارم وخلق بداري به الناس • قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب عمرين الخطساب رضي الله عنه فقسال الاكم والبطنة فأنهسا مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسم مؤدية الى السقم وعليكم بالقصد في قوتكم فأنه ابعد من السرف وأصبح للبدن واقوى على العبادة وأن العبد لن يهلك حتى يُؤثر شهوته على دينه ♦ وعن سعيد بن المسيب قال بلغ عثمان رضي الله عنه ان قوماً على فاحشة فاناهم وقد تقرقوا فحمد الله تعالى على سترهم واعنق رقبة ﴿ وقال على من ابي طالب عليه السلام من حق اجلال الله تبارك وتعمالي أكرام ثلاثة ذي الشيبة المسلم وذي السلطان العادل وحامل القرآن • وميم على عليه السلام رجلا يغتاب آخر عند ابنه الحسن عليه السلام فقال له ما بيني نزه سمعك عند فانه نظر اخبث ما في وعله فافرغد في وعالمًك ﴿ وَقَالَ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَعَادَةً الاعتذار تذكر الذنب ♦ وقال عليه السلام عانب أخاك الاحسان اليه واردد شره بالانمام عليه • وقال عليه السلام بجب على الملك أن تعهد أموره و تفقد اعواله حتى لا يخني عليه احسان محسن ولا أسامة مسئ ثم لا بترك احدهما بغير جِزاءَهَانه اذا ترك ذلك تهاون المحسن واجترأ السيُّ وفسد الامر وضاع العمل. وقال عليه السلام لا مكن افضل ما نلت من دنياك في نفسك بلوغ لذة او شفاء غيظ ولكن اطفاء بإطل واحياء حق • قال الحسن بن على عليهما السلام الفسوا في المكارم وسارعوا الى المغانم ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه ولا تكسبوا بالمطل نما واعلوا ان حواثمج الناس من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فتحول نقمـــا وان اجود الناس من اعطى من لا يرجوه وان اعني الناس من عُصّا عن قدرة ومن احسن احسن الله اليه والله بحب المحسنين ♦ قال أنس رضي الله عنه كنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه جارية ببدها طساقة ريحان فحيته بها ففسال

(17)

لها انت حرة لوجه الله تمالى فقلت تحييك بطاقة رمحان لا خطر لها فتعتقهما قال كذا ادينا الله تعالى فقال واذا حييتم بتحية فحيوا بإحسن منها او ردوها وكان احسن منها عنقها ♦ وقال الحسين عليه السلام اذا سمت احدا متناول أعراض الناس فاجتهد أن لا يعرفك فأن أشق الاعراض به معارفه ♦ وقال عليه السلام لا تتكلف مأ لا تطيق ولا تتعرض لما لا تدرك ولا تعديما لا تقدر عليه ولا تنفق الا يقدر ما تستفيد ولا تطلب من الجزاء الا يقدر ما صنعت ولا تفرح الا يما نلت من طاعة الله تمالي ولا تتناول الا ما رأبت نفسك له اهلا • وسئل المباس رصوان الله عليه أ انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو اكبر وانا اسن • قال الشعبي قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لي ابي العباس يا بني أن أمير المؤمنين قد اختصك دون من أرى من المهاجرين والانصار فأحفظ عني ثلاثًا ولا تجاوزهن لا بجر من عليك كنبا ولا تفتب عنده احدا ولا تفشين له سرا قال السُّعي فقلت يا أبا عباس كل واحدة خير من الف فقال كل واحدة خير من عشرة آلاف ﴿ وقال ابن عباس لا تمار فقيها ولا سفيها فأن الفقيد يغلبك والسفيد يجرى عليك ♦ وقال ايضما رضى الله عنهما لجليسي على ثلاث أن ارميه بطرفي اذا اقبل وان اوسع له اذا جلس واصغي اليه اذا حدث ﴿ واوسي عبدالله بن العباس رضيالله عنهما رجلا فقال لا تنكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير نما يعنيك حتى تجد له موضعًا ولا تمارين حليما ولا سفيها فأن الحليم يطغيك والسفيه يؤذيك واذكر اخاك اذا توارى عنك بيسا تحب أن مذكرك إذا تواريت عنه ودعه بمسا تحب إن مدعك منه هان ذلك المدل وأعمل عمل امرئ يعلم أنه مجزى " بالاحسان مأخوذ بالاجرام ♦ وقال ابن عباس رضي الله عنهما أكرم الناس على جليسي أن الذباب يقع عليه فيؤذيني وما ادرى كيف اكافئ رجلا تخطى المجالس فجلس الى فانه لا يكافَّتُه عني الاالله • وقال ايضا رضي الله عنهما لو قال لي فرعون خبرا لرددت عليه مثله • وكتب رجل الى ابن عمر رضى الله عنهما يسأله عن العلم فأجابه أن العلم اكتب به اليك ولكن اذا استطعت أن تلني الله كاف اللسان عن اعراض السلين خفيف الظهر من دماتهم خيص البطن من اموالهم لازما

لجاعتهم فافعل ﴿ وَكَانَ ابْنِ عَمْرُ رَضِّي عَنْهُمَا اذَا أَرَادُ السَّفْرُ أَشْرُطُ عَلَى رَفْقَالُهُ اذ يكون خادمهم ﴿ وقال أين عمر رضي الله عنهما كان الرجل اذا اراد ان يعيب حاره طلب الحاجة الى غيره \* وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من كان كلامه لا بوافق ضله فأمًا مو مخ نفسه • قال ابو الدرداء رضي الله عند نع صومعة المره منزله بكف فيه بصره ونفسه وفرجه والاكم والجلوس في الاسواق فأنها تلغي وتلهي • وقال عبدالله من جعفر عليهما السلام كال المرء مخلال ثلاث معاشرة أهل ازأى والفطنة ومداراة الناس مللعاشرة الجيلة والاقتصبانه من مخل واسراف • وقف الاحنف بن قيس ومجد بن الاشيث بباب معاوية فأذن للاحنف ثم تحمد ابن الاشعث فاسرع مجمد في مشيه حتى دخل قبل الاحنف فلما رآه معــاوية قال له انى والله ما اذنت له قبلك وانا اربد ان تدخل قبــله وانا كما نلي اموركم كنلك نلي ادبكم وما تزيد متر يد الالتقص محده في نفسه ﴿ وقال معاوية لاينه يزيد يا يني لا تستفسد الحرفسادا لا تصلحه ابدا قال عاذا قال لا تستأمن له عرضا ولا تضربن له ظهرا فان الحر لا مجد من هذين عوضا ولكن خذ ماله ومتى شئت ان تصلحه هـال بمــال • وقال معــاوية ثلاثة ما أجتمن في حر مباهتة الرجال والفيــذ النماس والملالة لاهل المودة • وقال بعض أصحمات معاوية كنت عنده يوما اذ دخل عليه عبد الملك فتحدث ونهض فقسال معاوية أن لهذا الغلام همة وهو خليق ان تبلغ به همته وانه مع ما ذكرت تارك لثلاث آخذ شلان تارك مساء الجليس جدا وهزلا تارك لما يعتذر منه تارك لما لا يعنمه آخذ باحسن الحدث اذا حدث وباحسن الاستماع اذا حدث وباهون الامرين عليه اذا خواف • ودخل الشعبي على عبد الملك بن مروان فخطأه في مجلس واحد ثلاث مرات • سمع الشعبي منه حدسا فقال اكتمنيه بالمير المؤمنين فقال نحن معاشر لانكث احدا شئا • وذكر رجلا فكناه فقال لا يكني احد في محالسنا • ودخل الاخطل فدعا له بكرتبي فقال السَّمي من هذا يا امير الوُّمنين فقــال الخلفاء لا تسأل ♦ وقال عبد الملك لمم اولاده عليهم الصديق كما تعليهم القرآن واذا احتمت ان تتناولهم بادب فليكن ذلك في ستر لا يعلم به احد من الحاشية فيهونوا عليهم • واذن عبد الملك نوما لحاصته فدخلوا عليه واخذوا محالسهم فاقبل رجل على

عيب مصمب بعدقتله فنظر اليه مغضبائم قال له امسك أما عملت ان من صغر مَةُ وَلا فَقَدَ ازْرِي مَا تُلُه ♦ وقال عبد الملك حقد الملك عجز والاخذ بالقدرة لوم والعفو اقرب للتقوى واتم أأخمة . وقال الوليد بن عبد الملك لاسه ما السياسة فقال هيبة الخاصة مع صدق مودتها وانقياد قلوب العامة بالانصاف لها واحتمال الهفوات • وفهصُّ هشام يوما من مجلسه فسقط رداؤه عن منكبه فتناوله بعض جلسائه ليرده الى موضعه فجذبه هشمام من يده وقال مهلا انا لا تَخَذَ جِلساءًا خُولًا ﴿ وَقَالَ عَبِدَ اللَّكِ لَا نَهُ تَفَقَّدَ كَانِّبُكُ وَجَاجِبُكُ وَجِلْسك فالفائب مخره عنك كاثبك والوافد عليك يعرفك محاجبك والخارج من عندك يعرفك مجليسك • وكان مسلمة اذا كثر عليه أصحاب الحواهم وخشى الضجر امر باحضار ندمالة من اهل الادب فيتذاكرون مكارم الناس وجيل مروءاتهم فيطرب و يقول الذُّنوا لاصحاب الحوائج فلا بدخل عليه احد الا قضي حاجته • وقال عمر بن عبد العزيز رجة الله عليه ان قوما صحبوا الملك بغير ما محق لله تعـال عليهم فاكلوا بخلافهم وعاشــوا بالسنتهم وخلفوا الامة بالمكــروه والحديمة والحيانة كل ذلك في النار ألا فلا يسحينا من اولتك احد فن صحيب بخمس خصال فابلغنا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ودلتا على ما لا نهتدى اليه من المدل واعانسا على الحير وسكت عما لا يضه وادى الامانة التي أحتملها من عامة السلين فحي هلا به ﴿ وقال امتعوا النَّـاسِ المزاح فانه بذهب المروءة ويوغر الصدر ﴿ وقال صاحب حرس عمر خرج علينا عمر في يوم عبد فقمنا اليه وسلمنــا عليه فقال مه انا واحدوانتم جمــاعة انا اسلم وانتم تردون ثم سلم ورددًا عليه ﴿ وَقَالَ عَمْرِ رَحِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ لُو كُنْتُ فِي قُتَلَةُ الْحُسْنِ وَامْرِتُ ا بنخول الجنة لما فعلت حياء ان تقع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم • وامر عمر بعقوبة رجل كان قد نذرائن امكنه الله منه ليصلن به وغملن فقيال له رجاء من حياة قد فعل الله عن وجل ما تحب من الظفر فافعل ما مجب من العفو فعفا عنه • قال ابو المقدام كانت قريش تستمسن للخاطب اطالة الكلام والمخطوب اليه اختصاره فخطب مجدين الوليد ام عمرو اخت عرين عبد العزيز وكان عمر بومئذ والى المدينة فتكلم مجمد بن الوليد بكلام طويل فاجاله

عر فقال الجديه ذي الكبرا. وصلى الله على خاتم الانبياء اما بعد فان الرغية منك دعت الينا والرغية فيك اجابت منا وقد احسن بك ظنا من اودعك كريمته واختارك ولم يختر علبك وقد زوجتكها على كتاب الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان وحكى ان عطية بن عبد الرحن دخل على مروان بن مجمد فلما صـــار على طرف البساط تكلم فاعجبه ثم قال ائتن لى يا امير المؤمنين في تقبيل ملك فقيال له حروان قد عرفنا فضلك ومكانك في قومك وان القبلة من المسلم ثلة ومن الكافر خديمة ولا حاجة لك ان تذل او تخدع فانت الاثير على كل حال عندنا • قال النصور الحليفة لا يصلحه الا التقوى والسلطان لايقيم الاالطاعة والرعية لايصلحهما الاالمدل واولى الناس بالعفو اقدرهم على العفوية وانقص الناس مروبة وعفلا من ظلم من هو دونه ٠ وقال الربيع المنصور ان لفلان حقــا فان رأيت ان تفضى حقه وتوليه ناحية فقال يا ربُّع أن لاتصاله بناحقا في أمواك لا في أعراض السلين وأموالهم وأنا لانولي المُحرِّمة وازعامة بل للاستحتساق والكفامة ولا نُؤثِّر ذا النسب والقرابة " على ذي الدراية فن كان منكركا وصفنا شاركناه في اعمالنا ومن كان عطلا لم يكن لنا عذر عند الناس في توليننا الله وكان المذر في تركنا له وفي خاص اموالنا ما بسعه ﴿ وقال النصور للهدى لا تجلس محلسا الا ومعك فيه رجل من اهل العلم يحدثك فأن أين شهساب قال أن الحديث ذكر تحبه الذكور من الرجال و يكرهه ءؤننوهم وتثثل بقول اخي بيتي زهرة ا

\* ان المشيب وقد بدا في مارضى \* صرف الفواتي فانصرف كريما \* وصحوت الا من لفساء محدث \* حسن الحديث يزبدني تعليما \* • وقال المهدى لحاجبه الفضل بن الربيع انى قد وليتك ستر وجهى وكشفه فلا تجعل الستر بيني وبين خواصى سبب ضختهم على "بقيج ردك وصوس وجهك وقدم امناء الدول ونن بالاولياء واجعل المامة وقتا اذا وصلوا فيه اعجاهم ضيقة عن التلبث ومنعهم من النكث • وكان المهدى يصلى الصلوات الخس كلها بالسجد الجامع بالبصرة لما قدمها وأقيت الصلاة يوما فقال اعرابي يا امير المؤمنين لست على طهر وقد رغبت الى الله تعالى في الصلاة خلفك فأمر هؤلاء ان يخطروا على طهر وقد رغبت الى الله تعالى في الصلاة خلفك فأمر هؤلاء ان يخطروا

فقيال انتظروا رجكم الله ودخل الحمال فوقف الى أن أقيل وقيل له قد جاء الرجل فكبر وتعمم الناس من سحباحة اخلاقه • قال الاصمعي لما عزم الرشيد -على تأنيسي قال لى في اول يوم احضرني للانس والمحــادثة با عبــد الملك انت احفظ منا ونمحن اعقل منك لا تعلنا في ملاً ولا تسرع الى تذكيرنا في خلوة واتركنا حتى تبتدئك بالسؤال فأذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه فلاترد وآياك والبدار الى تصديقنا وشدة التجب بما يكون منا وعلنا من العلم ما تحتاج اليه على عثمات المنار وفي اعطاف الحطب وفواصل المخاطبات ودعناً من رواية حوشي " الكلام وغرائب الاشعار واللة واطالة الحديث الا ان نسندعي ذاك منك ومتر رأمنا صادفين عن الحق فارجعنا اليه ما استطعت من غير تقرير بالخطأ ولا أضحِسار بطول الترداد ♦ قال الاصمعي فقلت ما امير المؤمنين اني الى حفظ هذا الكلام أحوج مني إلى كثير من البر ﴿ وعرض للرشيد رجل بدعي الزهد وهو يطوف إ بالبيت فقال با امير المؤمنين اني اربد ان اكلمك بكلام فيم خشونة فاحتملني فقسال لا ولا كرامة قد بعث الله من هو خير منك الى من هو شر مني فقال تبارك وتعالى فقولاله قولا لينا ♦ وحكى إن الرشيد اراد إن نظر الى أبي شعيب القلال كيف يعمل القلال فأدخلوه القصر واتوه يجميع ما محتاج اليه منآلة ألعمل فبإيما هو يعمل أذا هو بالرشيد قد أقبل فما رآء نهمش قائًا فقسال له الرشيد دونك وما دهيت له مَاني لم آت بك لنقوم لى واها اتيت بك لنعمل بين يدى فقسال والالم آلك ليسوء ادبي وآثمًا آتيتك لا زُداد بك ادبا با امير المؤمنين فاعجب كلامه واجازه 🔹 : ومخط الرشيد على حيد الطوسي فدعاله بالسيف والنطع فبكي فقسال ما يكيك قال والله يا امير المؤمنين ما افرع من الموت فأنه لا يد منَّه والنمــا بكيت اسفا على " خروجى من الدنيــا وامير المؤمنين ســاخط على فضحك وعفا عنه وقال انالكرم اذاخادعته انخدما

ودط الرشيد ابا معاوية الضرير فلا قضى الاكل صب الرشيد على يديه في العاست فلا فرغ قال با المعاوية أندرى من صب على يديك قال لا قال صب على يديك المؤمنين الما المير المؤمنين الما الكرمت العلم واجلائه فأجلك الله والرمك كما اكرمت العلم واهله

المأمون لا يستطيع الناس ان ينصفوا الملوك في فعالهم يوزرائهم وكفائهم وبطانتهم وذلك انمهم يرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة ويرون ايقاغ الملوك بهم ظاهرا ولا رال الرجل نقول ما اوقع به الارغية في ماله أو لملالة أو شهوة استبدال وهناك جنايات في صلب الملك لا يستطيع الملك ان يكشفها للعامة فيدل على موضع المورة في الملك فيحتم لتلك المقوبة عما يستصق ذلك الدنب ولا يستطيع تركُّ عَمْــابِه لما في ذلك من الفساد على علم بأن عذرٍ، غير مبسوط عند المامة ولا معروف عند أكثر الخاصة • وحكى أن المأمون تحدث يوما فضحك أسحساق بن ايراهيم المصعبي فقال يا أسحق اجعلك والبا لشرطي وتضحك في مجلسي خذوا سواره وسيغه ثم قال انت بالنسراب اشيه ضعوا منديلا على عاتقه فَعَالَ اقْلَتَى يَا امْرِالْوَّمْنِينْ قَالَ قَدَ اقْلَتْكَ فَمَا صَحَكَ فَيْ مِحْلِسَهُ بَعْدُهَا ♦ وتناظر المأمون وهجمد بن القاسم في شيُّ وهجد يفضي له ويصدقه فقال له المأمون اراك تنقاد الى ما تغلن أنه يسرني قبل وجوب الحمة عليك ولو شئت أن أقسر الامور بفضل بيان وهاول لسان وابهة الخلافة وسطوة الرئاسة لصدقت وأن كنت كاذبا و صوبت وان كنت مخطئا وعدلت وان كنت حارًا ولكني لا أرضي الا إزالة الشبهة وغلية الحجة وان اضعف الملوك رأبا واوهنهم عقلا من رضي بصدق الامر \* ووقع الوانق الى على بن هشام وقد شكاه غريم له ليس من المروءة ان تكون آنيتك من ذهب وفضة ولكن المروبة أن لا يكون غريبك عارما ولا جارك طاويا • وقال مجمد بن عبـد الله بن يحبى بن خاقان بعثني ابي الى المعتمد في شيرٌ فقال لي اجلس فاستعظمت ذلك فاعاد فاعتذرت مان ذلك لا مجوز فقسال والمحمد أن ترك أدبك في القبول مني خير من أدبك في خلافي • وكتب على بن عبسي الوزير عن المقندر كمايا الى ملك الروم فلما عرض عليه قال فيه موضع محتاج الى اصلاح فسألوه عن ذلك فكان قد كتب في الكتاب ان قريت من امير المؤمنين قرب منك وان بعدت عنه بعد عنك فقسال ما حاجتي الى أن أقرب منه أكثموا أن قريت من أمير المؤمنين قربك وأن يمدت عنه بعدلة • قال عبدالله بن المعرّ عمام ادب الصدق الاخبار بما محتمله العقول • وقال كلما كما كثر خزان السر ازداد صياعا ♦ وقال ينبغي للماقل ان يغني

اولاده في حياته ليؤديهم في حال النفي ويعلهم سياسة النعمة والاظفروا بالفق بعده وهم جهال به فاسرعوا الى التعدى فيه وحصلوا على ذم الصاحب وندم العواقب ﴿ وقال ينبغي للمؤدب ان يأمر الفلام ان لا يشتم احدا وان يجتب المحارم وان محسن خلائقه ويعله من الفقه ما لاغني لمسلم عنه ومن الشعر الشاهد والمثل ومن الاعراب ما يصلح به لفظه ومن الفزل اعفه وينبغي المحدث ان يحسن ان يسمع ويستم ويتق الاملال بيعنى الاقلال ويزيد اذا فهم من العبون الاسترادة ويدرى كيف بفصل ويصل ومحكى ويشير فذاك زينالادب كا يترين بالادب ﴿ قال أبو عبدالله بن حدون النديم لقد رأيت الملوك في من اغراعي المزاعي من غد امرئ \* طوى الكسم عني اليوم وهو مكين \* خايلي ماذا ارتجى من غد امرئ \* طوى الكسم عني اليوم وهو مكين \* وان امرها قد ضن عني بمنطق \* يسسد به من خلتي لضندين \* فامنبي احد بن ابي داود كأنما انشط من عقال فسأله في رجل من اهل اليامة فامنب واسهب وذهب في القول كل مذهب فقال له الواثني يا ابا عبدالله لقد المرت في عير الهومين اله صديق

واهون ما يسطى الصديق صديقة \* من الهين الموجود ان يتكلما \* فقال الوائق وما قدر ألم عى ان يكون صديقك ما احسبه الامن عرض معارفك فقال يا امير المؤمنين انه قصدنى فى الاستشفاع اليك وجعلى بمرأى ومسمع من الرد او النبول فإن آنا لم الله له هذا المقام كنت كما قال امر المؤمنين آنفا

\* خليل مادا ارتجى من غد امرئ \* طوى الكنيج عنى اليوم وهو مكين \* فقال الواثق لمحمد بن عبد الملك الزيات اقسمت عليك الاعجلت لابي عبدالله " فحال الواثق لمحمد بن عبد الملك في بلغ بعض الملوك حسن سياسة ملك فكتب اليه قد بلغت من حسن السياسة مبلغاً لم يبلغه غيرك فافدنى الذى بلغكه فكتب اليه لم اهزل في امر ولا نهى ولا عدل ولا وعيد واستكفيت اهل الكفاية وأثبت على الفنى لا على الهوى و اودعت القلوب هبية لم يشبها مقت وودا لم يشبه كنب وعمت بالقوت ومنعت الفضول \* قال قيصر ما الحيلة فيما اعيا الالكف عنه \* وكانت الملوك من الغرض بهناؤن بالعافية ولا يعادون من المرض

لان علمهم كانت تستتر اجلالا لهم وخومًا من اضطراب الامور ولا يعلمهـــا الا خواصهم وكانت عافيتهم تشهر لما النماس من الصلاح بهما ودوام الالفة واستقامة الامور • وكتب ابروبز إلى انــــه أن كلة منك تسفك دماء وان اخرى منك تحقن دماء وان مخطك سيوف مسلولة على من مخطت عليه وان رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه فاحترس في غضبك مرقواك أن يخطئ ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يُحْف فأن الملوك تعاقب قدرة وتعفو حلما وما ينبغي للعاقل ان يستخف ولا العليم ان يزدهي فاذا رضيت فابلغ بمن رسيت عنه مبلغا بحرض سواه على طلب رضاك واذا سخطت فضع بمن سخطت عليه وضعا يهرب به من سواه من سخطك واذا عاقبت فأنهك لثلاً يتعرض لعقوبتك واعلم انت تجل عن الغضب وان الغضب يصغر عن ملكك فقدر لسخطك من المعاب كما نقدر لرضاك من النواب و ويحكى أن المؤيد كان في مجلس أنوشروان فسيمم ضحك الحدم فقسال ما يمنع جلاله الملك وهبيته هؤلاء العلمان عن الضحك فسمعه انوسروان فقال ائما يهاينا اعداؤًا ﴿ ويقال انه اشير على الاسكندر بالبيات في بعض الحروب فقال لا يليق باللوك استراق الظفر ٠ وكتب رجل الى انوسروان ان رجلا من الصامة دعاه الى منزله فاطعمه من طعام الحاصة وسقاه من شرابهما وكان الملك قد نهي عن ذلك وتوعد عليه فاحبت أن لا أطوى عنه خبرا فوقع فىكتابه قد جدنا نصيحتك ودممنا صاحبك لسوء اختياره الاخوان ♦ ووصف للاسكندر حسن بنات دار فقال يفهم بنا ان نغلب رجال قوم وتغلبنا نساؤهم ﴿ وقال بزر جهر لكسرى وعنده اولاده ايُّ اولادك احب اليك قال ارغبهم في الادب واجزعهم من المسار وانظرهم الى الطبقة التي فوقهم ﴿ وقال كسرى بو ما ليعض عماله كيف نو مك مالليل قال أنامه كله قال احسنت لو سرقت ما تمت هذا النوم • وكان كسرى اذا غضب على بعض خاصته هجره ولم يقطع عنسه خيره فقيل له في ذلك فقسال نحن نساقب بالهجران لا بالحرمان ♦ وقال ازدشير بن بابك ليس فضل الملك على السوقة الا بقدرته على افتناء المحامد فأن الملك اذا شاء أحسن وليست السوقة كذلك فأجملوا حدبنكم لاهل المراتب وحباءكم لاهل الجهاد وبشراكم لاهل الدين

وسركم عند من بلزمد خيره وشره \* واوصى بعض اللوك اينه فقال احرص أن تكون خبيرا بامور عالك فان السيُّ يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك والمحسن يستينسر بعلمك قبل ان بأنيه معروفك وليعرف النساس من اخلافك الله تماجل النواب والعقاب فأن دلك أدوم لحوف الخائف ورساء الراجي + ولما قتل شيروبه اباه كسرى ابرونز تعرض له رجل من الرعية نوما وقد رجع من الميدان فقال الحديقة الذي قتل شرويه على بديك وملكك ما كنت احق به منه واراح آل ساسان من جبروته وعنوه و يخله ونكده فانه كان بمن يأخد بالجور ويقتل بالظن ويخيف البرئ وبعمل بالهوى فقال المحاجب احمله اليه فقال كمكان رزقك في حياة ا روبز قال كنت في كفاية قال فكم رزقك اليوم قال ما زيد في رزقي شيُّ قال فهل ا وترك ابرو بز فانتصرت منه بما قلت اليوم في حقه قال لا قال لها دعاك إلى الوقوع | فيسه ولم يقطع عنك رزمًا ولا وترك في نفسسك وما للرعيسة والوقوع في الملوك وأمر ان ينزع لسانه وقال محتى ما يقال ألخرس خير من بعض البيان • ولماظهر مائي الزنديق في ايام ســـابور بن ازدشير ودعا النــاس الى مذهبه اخذه ســـابور فاشــار عليه نصحاء دولته بفتله فقــال ان فتلته من غبر ان اقطعه بالحجة قال العامة يقوله ونقولون ملك جبار قتل زاهدا ولسكني اناطره فأذا غلبته بالحجة قتلته • وقال بهرام جور يذبعي لللك أن لا يضبع النثبت عندما يفول وما يفعل فأن الرجوع عن الصمت احسن من الرجوع عن الكلام والعطية بعد المنع خير من المنع بعد العطية والاقدام على العمل بعد الأنى فيه خير من الامساك عنه بعد الاقدامُ عليــه ﴿ وَقَالَ يَنْبَغَى لَلَكَ أَنْ لَا يُعَاقِّبُ وَهُو غَضْبَانَ لَانْهَا حَالَ لَا يُسْلِمُ فيها من التمدى والتجاوز لحد العقوبة فأذا سكن غضبه ورجع الى ماكان عليه امر بعقوبة المذنب على الحد الذي منته الشريعة فان لم يكن في الشريعة جعل ذلك وسطا ومنبغ لولد الملك أن يعامله بما تعامله به عبده وأن لا مدخل مداخله الاعن اننه وان يكون الحجاب عليه اغلظ منه على من هو دونه من يطانة الملك وخدمه لثلا تحمله الدالة على غير ميران الحق فأنه بقال ان يزدجرد رأى بمرام أبنه بموضع لم يكن له فقال مردت بالحاجب قال نعم قال وعرف بدخولك قال فعم قَالَ فَاحْرِجُ اللَّهِ فَاصْرِيهِ ثُلاثَينَ سُوطًا وَنَحَهُ عَنِ الْسَرَّ وَوَكُلُّ بِالْحَجَابَةِ فلانا غيرهُ

وقال كسرى لحكماء الفرس وقد اجتمعوا اليه ليتكلم كل واحدمتكم بكلمسات ولا يكثر فقمال احدهم خير الملوك ارحيهم ذرعا عند الضيق واعدامهم حكما عبد الغضب وأرجهم أذا سلط وأبعدهم من الظلم عند القدرة وأطلبهم لرضي الرعية وابسطهم وجها عند السألة فقال كسرى حسبي هذا لا ازيد عليه مزيداً • وقال بعش الملوك الفرس لمرازيته اوصيكم بخمسة آشياء فيهما راحة انفسكم واستقامة اموركم اوصيكم بتزك المراء واجتناب النفاخر والاصطبار على ألفناعة والرضى بالحظوظ واوصيكم بكل ما لم اقل بما يجمل وانهاكم عن كل ما لم اقل مما يَقْبِم ﴿ وَيَقَالَ أَنَ الْأَسَكَـنَدُر كَانَ يَسَأَلُ عَنْ سِيرَةَ اللَّكَ الذِّي نَفَصَدُهُ حَالًا فلا مخلو من أن يكون فيها بعض الحيف أو الجور أو الميل مع هوى أو فساد في تدبير او تضييع لسنة او حزم فيكتب البه آنه قد بلفني عنك كذا وكذا والك تحيف على رعيتك وتخالف السنة فان انتقات عن ذلك فانك لى اخ وانا لك عون وان ابيت فان قد جعلت على نفسي اقامة الحق واحياء السنة والاخذ للظلوم من الطالم وليس الاسكندر وأصحابه ممن يبالى بالموت فأن موتا على حق حير من حياة على باطل ولان يهلك طالبا للحق خير له من ان يميش قاعدا عنه • ويقال ان هشاماً كنب الى ملك الروم من هشام امر المؤمنين الى طاغية الروم فكنب اليه ما ظنت أن الملوك تسب وما الذي يؤمنك أن أجمك من ملك الروم إلى الملك المذموم ٥ وحكى ان معنصكا حكى في مجلس يزدجرد حكاية كنب فيها على نفسه ليضحك اللك فغال له يزدجرد ويحك أما علت انا نمنع رعيتنا من الكلنب ونعاقبهم عليه فقد فألت الحكماء الكدب كالسموم تقتل اذا آستعملت مفردة وقد تدخل في تراكيب الادوية فينتفع بها ولاينبغي ألك ان يطلق الكذب الالمن يستعمله في كبد الاعداء ونألف البعداء كما لا سنبي ان يطلق السموم الا للمأمونين عليها المانمين لها من المسدين • وكتب كسرى الى هرمز استقلل كثير ما تعطي واستكثر قلبل ما أخذ فان قرة عين الكريم فيما يعطى وقرة عين اللتيم فيما بأخذ ولانجعل السحيم لك مسينا ولا الكذاب امينا فاله لا اعانة مع شع ولا امانة مع كذب والسلام • وطلب اليونانيون رجلا للك بعد ان مات ملكهم فقال بعض الحاضرين فلان فقــال فيلسوف أنه لا يصلح لللك قيل له لم قال لانه كنير الحصومة وليس يخلو في خصومته من أن يكون ظالما والظالم لا يصلح لللك أو مظلوما فاحرى ان لا يصلح لضعفه فقيل له انت احق بالمك بمن ذكرنا ♦ وقال بزرجهر الله وقراً -السوء فاللُّ أن عملت قالو ا رأى وان قصرت قالوا اثم وان ضحكت قالوا جهل وان بكيت قالوا جزع وان نطقت قالوا تكلف وان سُكتُ قالوا عيَّ ان انفقت قَالُوا اسرف وان اقتصدت قالوا يخل • ويقال ان ايرويز اوسي كاتبه فقال له اكتم السرواسدق الحديث واجتهد في النصحة فان اك على ان لا اعجل حتى استأنى اك ولا أقبل عليك قولا حتى استبين ولا تدعن ان ترفع الى الصغير فانه يدل على الكبير وهذب امورك نم الفني جا ولا تجترئن على فاغضب ولا تنقبضن مني فأتهم واذا فكرت فلاتعجل ولاتستعين بالفضول ولا تقصرن عن التحقيق ولاتخلطن كلاما بكلام ولا تباعدن معنى عن معنى والسلام • وخرج برام جور متصيدا فمنَّ له حار وحش فاتبعه حتى صرعه وقد انقطع عنه أصحابه فنزل عن فرسه بريد ذبحه وبصر براع فقال له امسك على فرسي واشتغل بذبح الصيد فرأى الراكي ينزع جوهر فرسه فحول وجهه عنه وقال تأمل العيب عيب • حكى أن سابور استشار وزيرين كأناله فقال احدهما لا ينبغي لللك أن يستشر منا وأحدا الاخاليا فائه اموت السر واحزم الرأى وأدعى الى السلامة واعنى لبعضنا من غائلة بمص لان الواحد رهن بما افشى اليه وهو احرى ان لا يظهر ذلك السر رهبة من الملك ورغبة اليه واذا كان عند اثنين فغلهر دخلت على الملك الشبهة واتسعت على الرجلين المحاذير فأن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحدوان أنهمهما اتهم ويئا مخيانة محرم وأن عفا عنهما عفا عن وأحد ولا ذنب لدوعن الآخر ولاحمة عليه • وقال الفضل بن سهل لحاجبه الله تسمع مني السر والعلانية وربما ذكرت " الرجل فاسأت ذكره فلا بربن ذلك في وجهك ولا تنغيرن له بما سمعت مني فلعل ذلك غاية عقويتي اله • وقال الفضل بن الربيع من كم المارك في حاجة في غير وفتها جهل مفاه، وأضاع كلامه • ورأى الغُّنَّعِ بن خامَّان في لحية المتوكل شيئًا فلم يشعره به بل قال يا غلام هات مرآة أسر المؤمنين فجيٌّ بها فنظر المتوكل وأخذه بيده ﴿ وَامْرُ الْمُمُونُ الْحُسْنُ بِنْ عَبِسَى كَاتْبُ وَزَيْرُهُ عَرُو بِنْ مُسعِدُهُ ان يكتب كتابا فالنفت الحسن الى الوزير ينتظر الاذن مند ففهمها عند

المأمون فقيال يعطي مائة الف لانتظاره امر صياحيه • وقال الواثق لابن ابي داود قد كان عندى الساعة الزبان فذكرك بكل قبيم فقال الجد لله الذي احوجه الى الكنب على ونزهني عن قول الحق فيه • ورأى الحسن بن سهل بوما سقاء مفكرا وجا فقال ماحالت فقال عندي بنية أريدزفافهما فاخذ الحسن ليوقع له بالف فوقع بالف الف فاتي بها السفساء وكيله فانكر ذلك وتعجب واستعظم ذلك وأصحبانه وهبابوه ان براجعوه فأتو اغسان من عيداد فأتى الحسن فقدال انهدا الامر أن الله لا محب المسرفين فقال الحسن ما الحيرفاخيره مامر السقياء فقيال الحسن ليس في الحير اسراف والله لا رجعت عن شئ خطته مدى • يحكي أن بعض الوزراء كان مؤمنا وكان ملكه كافرا وكان حربصا على ان تردملكه الى الله تمالي فبيمًا الملك يه ما سائر واذا بشيخ قدرفع صوته مستفينا فازعج الملك فقسال للشرط خذوه فما اخذوه قال السَّيْخِ اسْقِيرِتْ باللَّهُ ربي فقال الوزير خلوا عنه فاشتد غضب الملك على وزيره ولم يَكنه آلانكار في ذلك الوقت لئلا يظهر للناس أن الوزير مخالفه فعيـا يأمر يه وسكت ليوهم الناس أن الوزير ألها يأمر بامر الملك فلما رجع الملك الى مستقره احضر الوزير وقال له ما حلك على مشاقضة أمرى فقسال الوزير أن لم يعمل الملك اربته وجد نصحي فقال الملك ارثى ذلك فقال المملك الحمص في هذا المجلس محيث ترانا ولا تراكثم ان الوزير احضر قوسا صنعها للملك بعص خدمه وكتب صانعها أسمه عليهما وأعطاهما غلاما محضرته وأمر باحضار صائع القوس وقال الفلام اذا حضر صيائع القوس فاقرأ الذي عليها جهرا ثم اكسرها فلما حضر صائع القوس وفعل الفلام ذلك لم يتمالك الصائع ان ضرب الغلام فشجه فقال له الوزير أتضرب غلامي محضرتي فقال الصانع ان القوس في غاية الجودة وهو على فلايّ شيُّ كسرها فقال الوزير لعله لم يعلم انها عملك فقال بلي لقد اخبرته القوس بانها على فقسال له وكيف ذاك قال لان اسمى مكتوب عليها وقد قرأه وانا اسعم ثمان الوزير صرف صاذم القوس والحاضرين وقال للملك قد اربتك نصحي وذلك ان الملك لمما اراد ان بسطو مالشيخ اخبر الشيخ انه مستمير بربه فيغفت على الملك أن يسطو به رب الشيخ وليس يقوم

البطشه شيُّ فقسال الملك وهل الشيخ رب غيرى فقال الوزير ألم يره الملك شيخًـــا والملك شاب فهل كان هذا الشيخ قبل ان يولد الملك لا رب له فقال الملك لا بل كان له رب فهلك فقال الوزير فَما يال المربوب بني بعد هلالة ربه ففَّتُم الله تُصالى قلب الملك واراه الحق ورحم الى الله تعالى وشكر الوزير على ذلك ﴿ قَالَ الْحُسنَ البصري رحمة الله عليه حدَّثوا الناس ما اقبلوا عليكم بوجوههم • وقال الفضل بن عياض قدس الله روحه رأس الادب معرفة الرجل قدره \* وقال الشمى لان ادعى في المجالس من بعد الى قرب احب الى" من ان اقعى من قرب الى بعد ♦ وقال عرو بن عبيد رجة الله عليه لمع ولده ليكن اول اصلاحك لولدى أصلاحك لنفسك فان عبوبهم معقودة بعيبك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيم عندهم ما تركت • واظر ابو جعفر المنصور مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا السجيد فأن الله تعالى ادب قوما فقيال تبارك وتعالى لا ترفعوا اصوالكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بمضكم لبمض \* ومدح قوماً فقال أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله فلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم • وذم قوماً فقال أن الذين بنادونك من وراء للحجرات أكثرهم لا يعقلون وان حرمته صلى الله عليه و سلميتا كحرمته حيا فاستكان لها ابو جعفر ♦ أو قال ستقبل القبلة وأدعو أم استقبلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله تعسالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به الىاللة تمالى ليجبيب الله دعامك ويقبله • وكان مالك رجة الله عليه لا رك بالدنة داية و شول أني أسمي من الله تعالى أن اطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسإ بحافر دابة ﴿ وقال جعفر الصادق عليه و على آماته السلام اذا دخلت الى منزل اخيك فاقبل الكرامة كلها ما خلا الجلوس في الصدر ◊ وقال عليه السلام اياك وسقطة الاسترسال فانها لا تقال ♦ وقال زين العابدين عليه السلام لاينه يا بني ايالة ومعاداة الرجال فالك لرتمدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم • وسئل زين العابدين عليه السلام ما المروبة فقال انصاف من دونك والسمو الى من فوقك والجزاء بما اوتى البك من خير وشر ﴿ وَشَكَّا

رجل الى جعفر الصادق عليه السلام اذمة حاره فقال اصبر عليه قأل مسيني الى الذل قال أمَّا الذايل من ظلم • وقال عليه السلام أنى لاسارع الى حاجة عدوى خوفا ان ارده فيستفني عني ♦ وقال عليه السلام من اكرمك فاكرمه ومن استخف لكُ فأكرم نفسك عنه ♦ وقال عليه السلام ثلاثة لا يزيد الله بها المرء المسلم الا عزا الصفح عن ظلم والاعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه ♦ وقال عليه السلام المؤمن من اذا غضب لم مخرجه غضبه من حق وأذا أرتضي لم بدخله رضا. في باطل والذي اذا قدر لم يأخذ اكثر مما له ♦ واوصى عبد الله بن الحسن انه فقيال ما ينيُّ الي مؤدَّ اللَّك حق الله في نأدبك ونُصِيحَتُكُ ذَادُ اللَّ حَدْدُ عَلَيْكُ فِي الاستماعِ والقبولَ مَا بَنَّيْ كَيْمَ ۗ الاذي ـ وافعن الندى واستم: بالسلامة بطول الصمت في المواطن التي تدعوك نفسك الى الكلم فيها فان الصمت حسن والمرء ساعات يضره فيها خطأه ولا منفعه فيهما صوابه واعلم ان من اعظم الخطأ العجله قبل الامكان والانا، عند الغُرسة ابني احذر الجاهل وان كان ناصحا كما تحذر العافل اذا كان لك عدوا فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض الاغترار فيسوق اليك مكر العاقل ومباداة الجاهل • ووقف عبد الله بن العباس بن الحسين على باب المأمون فنظر اليه الحاجب طويلا فقال عبد الله لقوم معد لو انن لنا لدخلتا ولو صرفتا لانصر فنا ولو اعتذر البنا لقبلنــا فاما الفترة بعد النظر والتوقف بعد التعرف فلا أفهمه فيلغ المأمون ذلك فصرف الحاجب وامر لعيداته يصله جليلة • واوصى العباس ابن محمد معا ولده فقسال اني كفيتهم اعراقهم فاكفني ادبهم اغذهم بالحكمة فأنها ربيع القلوب وعملهم النسب والخبر فأنه افضل علم الملوك وايدهم بكتساب الله تعمالي فأنهم قد خصهم ذكره وعمهم رشده ومرنهم على الأعراب فأله مدرجـــة البـــان وفقههم في الحـــلال والحرام فنه حارس من ان يظلـــوا ومانع من ان يظلموا والسلام ﴿ وقال عبد الملك بن على بن صالح لعبد الرحمز المؤدب حين عزم على نأتيسه كن على التماس الحظ بالسكوت احرص منك على التماسه مالكلام فقد قبل إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك العمت فتكلم ولا تساعدني على قيم ولا تردن على في محفل وكلني يقدر ما

استنطقك واعلم ان حسن الاستماع احسن من حسن القول فأرنى فهمك في نطرك واهل اني جعلتك جليسا مقريا بعد ان كنت معملا مباعدا ومن لم يعرف نقصان ما خرج منه لم يعرف رجمان ما دخل فيـ • ووجه عبد الملك بن على هدايا الى الرشيد فاكهة في اطباق خيرران وكتب اليه اسعد الله امير المؤمنين واسعد به انی دخلت بستانا لی افادنیه کرم امیر المؤمنین وعمره لی بنعمه وقد اینعت اسجاره وادركت غاره فوجهت الى امير المؤمنين من كل شي فيه على الثامة والامكان في اطباق القضيان ليصل الى من بركة دعائه ما وصل الى من كثرة عطائه فقال له رجل يا امير المؤمنين ما سممت بإطباق القضبان قبل اليوم فقسال الرشيد الله كني عن الخير ران بالقضبان ادكار أسما لامنا + قال ان السمالة الكمال في خمس أن لا يعيب الرجل أحدا بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من تفسه. فأنه لا يفرغ من اصلاح عيب حتى يهجم على آخر فتشغله عبوبه عن عيوب الناس ﴿ وَالنَّايَةُ ﴾ أن لا يَعْلَقَ لَسَالُهُ وَبِدْهُ حَتَّى يَعْلَمُ أَقَى طَاعَةُ أَمْ فَي مُعْصِيَّةً ﴿ وَالثَالَنَةُ ﴾ أن لا يلتمس من النــاس ألا ما يُعلِّم أنه يعطيهم من نفسه مثله ﴿ وَالرَّابِعَةُ ﴾ ان يُسَمَّ من الناس باستشعار مُداراتهم وتُوفية حقوقهم ﴿ وَالْحَاسَةُ ﴾ أَنْ يَنْفَقُ الْفَصْلُ مِنْ مَالِهُ وَبِيِّيكُ الْفَصْلُ مِنْ قُولِهُ ﴿ وقيل لعلى بن الهيثم ما تحب الصديق فقال ثلاب خلال كتمان حدث الخلوة والمواسساة عند الشدة واقالة العثرة ﴿ وَقَالَ هِجْدُ بِنْ عَرَانَ النَّمْبِي مَا شَيُّ ا اشد على الانسان من جل المرومة قيل له وما المرومة قال أن لا يعمل في السمر شيئًا يستحى منه في العلانية • وقال ابو بكر بن عبدالله لقوم عادو. فأطالوا القُمُود عندُه الريض بعاد والصحيح يزار ﴿ وقال عبد الله بن المَفْع لا يَنْبَغَيْ الملك ان يغضب فان القدرة من وراء حاجته ولا يحلف لانه لا يقدر احد على استكراهه على غير ما يريد ولا يبخل لانه لا يخاف الفقر ولا محقد إلان خطره قدجل عن المجازاة • ودخل سالم بن عبدالله على هشام في الكعبة فقال له هشام سل حاجتك فقال اكره أن اسأل في بيت الله غير الله • ونظر حبيب يوما الى مالك بن دينار يقسم صدقة علانية فقال يا اسى اذا كنرات كنرا فاستره ٠ وَقَالَ ابِوَ عَبِيدَةً لا تُردنَ عَلَى أَحَدَ خَطًّا في محفل فانه بِستفيده منك ويتَّخذك عدوا •

وقال نافع بن جير لزبن العايدين عليه السلام انت سيد الناس وافضلهم تذهب الى هذا العبد فتجلس معه يعني زبد بن اسإ فقال شبغي للمن إن شم حيث كان • وقال مجد بن ادريس السَّافعي رجة الله عليه الانقباض من النَّاس مكسبة " العداوة والانساط اليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنسط • وقال بعض السلف الحسن الحلق ذو قرابة عند الاجانب والسبئ الحلق اجنبي عند اهله • وقال ابراهيم التميمي كاتوا يحنون للصبي اذا تكلم أن يلقنوه لا اله الا الله سم مرات يكونُ ذلك اول شئُّ شكله به • ودخل ابو الحسن المدائني على ــ المُمونَ فَلَا خرج قال له انسان عرفتي ما جرى بينك وبين امير المؤمنين فقسال له لست بموضع ذاك لاتك لم تمير بين ان قدمت ذكري و بين ان تقدم ذكر امير المؤمنين ٠ ودخل السعى على بشرين مروان وبيده عود يضرب به فقسال الشعبى اصلح المننى فقال له بشمر أوتعرف هذا قال فعم ولك عـ دى ثلاب الستر لما ارى والشكر لما يكون منك والدخول معك فيكل ما لم يُجمع على تحريمه ﴿ وسأل رجل ﴿ مطرف بن عبدالله بن السخير حاجة فقال له من كانت له حاجة فليكشبها فأني ارغب يوجوهكم عن مكروه السؤال • ودخل ابو حنيفة رضي الله عنه الجام فرأي فيه قوماً لا مآزر لهم فغمض عينيه وجيل شهدي فقال احدهم متى ذهب بصرك الما حسفة قال منذ انكشفت عورتك ٠ قال مالك رجة الله عليه دخلت على هرون الرشيد فقمال يا ابا عبدالله تريد ان تختلف اليناحتي يسمع صبيانما مَنْكُ فَقَلْتُ اعْنِ اللَّهِ المؤرنين ان هسذا العام منكم خرج فان انتم اعززتموه عز وإن المُلتموه ذلُّ والعلم يؤتى ولا يأتي فقــال صدقتُ اخرجوا الى المحجد حتى · تسمعوا من الناس ♦ وقال حاتم اذا رأيت من اخيك عبيا فان كتنه عنه فقد خنته وان قلته لغير. فقد اغتبته وأن واجهته به أوحشته فقال له أنسان له الذي اصنع قال تكيني عنه وتعرض به وتجمله في جلة الحديث • وقال رجل لخالد بن صغوان كيف اسم على الاخوان فقال لا تبلغ بهم التفاق ولا تقصر بهم عن الاستحقاق • وسأل عربن عبد العزيز محمد بن كعب ان يوصيه فقال يا امير المؤمنين فيك تأن وعجلة وكيس وعجز فدأو بعضها ببعض ولا تصاحب من الرجال من قدرك عنده كقدر حاجته منك فاذا انقطعت حواقيم انقطعت اسياب

مودته وأنخذ من الرجال كل من له قدم في الحبر وعزيمة في الحق يعينك ويكفيك مؤونته واذا غرست غرسا فأحسن تربيته ♦ وقال الغزالي رحمة الله عليه اذا حضر الطمام فلا بنبغي لاحد أن يبتدئ في الأكل ومعم من يستحق التقدم عليه لكبر سن او زيادة فضل الا ان بكون هو القندي به فحيئذ بنبغي ان لا يطول عليهم الانتفار اذا أجمعوا للاكل وان لا يسكت على الطعام ولكن تتكلم عليه بالعروف وبالحديث عن الصالحين وعن اهل الادب في الاطعمة ومنبغي ان منسط رفيقه في الاكل ولا مزلد في قوله كل على ثلاب مرات مّان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خوطب في شيُّ ثلاثًا لم يراجع بعد النـــلات فاما الحلف عليه فكروه • وقال بمعن الاداء احسن الأكلين من لا محوج صاحبه الى تفقده في الاكل خالبًا حتى لا يحتاج معه الى التصنع في الجماعة وينبغي لمن قدم له اخوه الطنست أن يقبله فقد حكى أنه أجتم أنس بنّ مالك وثابت البناني على طعام فقدم أنس اليه الطشت فامتاع البت فقال انس اذا اكرمك اخوك فاقبل كرامته ولاتردها فأنما يكرم ألله تسالى ومنبغي أن لا منظر إلى اصحبابه ولا يراقب أكلهم فيستحيوا بل يغمن بصره ولا ببطل الاكل قبل أخواله أذا كانوا يجمُّنعون من الاكل بعده قان كان قليل الاكل توقف في الابتداء وقلل الاكل اذا توسعوا في الطمام واكل معهم الى الآخر فقد فعل ذلك كير من الصحابة رضى الله عنهم وأن امتنع لسبب فليمتذر اليهم دفعا للخجل عنهم ولا يفعل ما يستقدره غيره ولا يتغش بده في القصمة ولا يقدم اليها رأسه عند وضع اللَّمَة في فيه واذا اخرج شئا من فيه صرف وجهه عن الطعام واخذه يساره ولا ينمس الأتمة اذا قطعها بسنه في المرق ولا في الحل ولا يذكر " المستقذرات وقت الاكل ﴿ وَمِنْ كَلَامَ بِمِضْهِمْ خَبَّرُ الشَّكُرُ وَالسَّاءُ ثَنَّاءُ الفَائْبِ ﴿ عنك المقتصد في وصفك وشر الثناء لناء المواجه المسرف في مدحك • ودخل | بشير بن دكوان على النصور وكان قد وصف له فقال له أعالم انت فقال اكره ان اقول نع وفي ما في أو اقول لا فاكون جاهلا فاستحسن المنصور جواله وامر، بملازمته • وقال ابو الاسود الدوِّل اذا كنت في قوم فحدثهم على قدر سنك وخاطبهم بلغفا مثلك ولا ترتفع عن الواجب فتستنقل ولا تتحط

قتحنقر • وقال بعضهم كنت امشى مع الحليل فانقطع شسع نعلى ضلع نعله فقلت ما تصنع فقال اساويك في الحفاء • وقال بعضهم من ادب الحاجة ان لا تذكر الا لمن يقدر على ازالتها وقيل ان الكسائي كان لا يرد على اولاد الرشيد اذا غلطوا في العرض عليه انحاكان لا يزال منكسا طرفه فاذا غلط الحدهم نظر اليه وربما ضرب الارض بخير رانة في يده فافتتح المأمون يوما سورة الصف على الكسائي فها قرأ يا ايها الذي آمنوا لم تقولون ما لا تقعلون نظر اليه الكسائي فتأمل المأمون فاذا هو مصيب فضى في قراءته فلما صاد الى الرشيد قال له يا امير المؤمنين ان كنت وعدت الكسائي وعدا فانه يستجيره فقال له كان استوصلتي الفقراء فحال الله فقال له المأمون لم يقل لى شيئا واخبره فائل الرشيد

· وانت امرؤ يرجى لخير وابمًا \* لكل امرى ما اورثته اوائله \*

• ودخل سفيان الثورى على الرشيد وهو يأكل من صحفة علمقة فقال يا امير المؤمنين حدثنى عبدالله بن زيد عن جدك بن عباس رضى الله عنهما في قوله عن وبحل ولقد كرمنا بني آدم قال جملنا لهم ايميا يأكلون بها فكسر الملحقة ودخل مجد بن كمب على سليان بن عبد الملك في ثباب رثة فقال له سليمان اقول الفقر فاشكو ربي • وجرى ذكر رجل في مجلس ابن قبية فقال فيد بعضهم ما لا يليق فقال ابن قبية يا هذا اوحئنا من نفسك وآيستنا من مودتك و دلاتنا ما لا يليق فقال ابن قبية يا هذا اوحئنا من نفسك وآيستنا من مودتك و دلاتنا يكون الكبر فيد مأمونا والخير منه مأمولا يقتدى باهل الادب من قبله فهو امام بكون الكبر فيد مأمونا والخير منه مأمولا يقتدى باهل الادب من قبله فهو امام وحتى يكون الفقر في الحلال احب اليه من الغز في معصية الله وحتى يكون الفقر في الحلال احب اليه من الغني في الحرام وحتى يكون عيشه القوت وحتى يستقل الكثير من عمله ويستكثر القليل من غيره ولا يتبرم بطلب الحوائج قبله وان يخرج من بيته فلا يستقبله احد الارأى أنه دونه • وقال ابن المبارك كان في بني اسرائيل جبار يلزم الناس باكل لحم الخزير ومن ابي

قتله فاحضر اليه عامد فقسال له الطباخ عند مروره به أنا أصنع لك جديا واوهمهم أنه خنز بر فاذا دعيت للاكل فكل ولا نمخف فلا حضر بين يدى الملك واحضر اللحم دعى الى الاكل فابي فامر بقتله فلا اخرجوه اعترضه الطباخ وقال لم امتنت وانما هو جدى فقال انا انسان منظور فكرهت أن يتأسى بي في معصبة الله عزوجل • قال بعض العلاء انما يحسن الامتناع اذا وقع الكفران ولولا أن بني اسرائيل كفروا النعمة لما قال الله تبارك ونعمالي اذكَّروا نعمتي التي أنعمت عليكم • قال منصور بن عار لا ابيع الحكمة الا بحسن الاستماع ولا آخذ عليها ثمنا الا فهم الفلوب • قال رجل للبرد أسمعني فلان في نفسي فاحتماته وأسممني فيك فاحتمته فقال أحتمالك في نفسك حراوفي صديقك غدر ٠ قال ابه عبدة اذا كان الملك محصنا لسره يعيدا من أن يعرف ما في نفسمه مخيرا للجلساء والندماء مهيبا في انفس العامة مكافيها محسن البلاء لانخافه البرئ ولا يأمنه المذنب كان خليفًا ببقاء ملكه ودوام عزم • وقال بعض الحكماء من شغل نفسه بغير المهم اضر بالهم ﴿ وَكَانَ الاستاذَ ابْوَ عَلَى ۚ يَقُولَ تَرَكُ الادبِ يوجب الطرد فن اساء الادب على البساط رد الى الباب ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسة الدواب + وقال من صاحب الملوك بفر ادب أسلم الجهل الى القتل ♦ يقال أن ابن عطاء مد رجله يوما بين اصحابه ثم قال رُك ألادب بين أهل الادب أدب وأنشد

- \* في انقباض وحنيمة فأذا \* صادفت اهل الوفاء والكرم \*
- ارسات نفسی علی سجیتها \* وقلت ما قلت غیر محشم \*

. أن كنت لم تذكر الملط لرسلي فاذكره لي فقال لا افعل قال ولم قال لان ابا حازم رجل عالم وعسى ان يكون الصواب معه وقد خفي على فاعجب ذلك ابن طواون واجاره وقال له تخرج الى ابي حازم وتوافقه على ما يُنبغي فخرج اليه فاعترف ابو حازم بالفاط فلا رجم الطحاوى الى مصر وحضر مجلس ابن طولون سأله فقال كان الصواب مع ابي مازم وقد رجمت الى قوله واسر ما كان بينهما فزاد في نفس ابن طولون وقربه وشرفه ﴿ وَيُحْكِي أَنَّ الرَّشِيدَ أَرَادَ أَنْ يُسْمِمُ الموطأ من مالك رحة الله عليمه فاستخلى المجلس فقسال مالك أن العسلم أذا منع منه المسامة لم تنتفع به الحاصة قاذن للناس فدخلوا ﴿ وحكى أن أبراهيم بن ادهم مر برجل يتحدت بمسا لا يعنده فوقف عليمه فقسال أكلامك هذا ترجو مه الثواب قال لا قال أفتأمن عليه العقاب قال لا قال ف اتصنع بكلام لا ترجو عليه ثوانا وتخاف منه عقاماً عليك مذكر الله تعالى ♦ قال انسمان سميني شريح وانا اشكو نقص حالي الى صديق لى فأخذ بيدى وقال ما ابن الحي الله والشكوى الى غير الله عز وجل فأنه لا يخلو من تشكو الله من أن يكون صديق أو عدوا فاما الصديق فتحزنه وامأ العدو فتشته انظر الى عيتي هذه واشار الى احدى عبنيه وقال والله ما ايصرت بهما شخصا ولاطريفا منذ عشرين سنة وما اخبرت بها احدا الى هذه الفيامة سواك • وقال يعض الحكماء اذا زادك الملك اكراما فرده أعظاماً وإذا جِعلِكَ أَمَّا فأجله رباً ولا تدين النظر اليه ولا تكثر من الدعاء له في كل كلة ولا تنفير له اذا سفط ولا نلحف في مسألته • ودخل ابو مسلم على أبي العباس السفاح وعنده أبو جعفر المنصور أخوه فسلم على السفاح ولم يسلم على النصور فقال أبو العبناس يا أبا مسلم هذا أبو جعفر فقال يا امير المؤمنين قد علت ولكن هذا موضع لا يقضي فيه الا حقــك ﴿ وَقَالَ بعض الحكماء لذبني لجليس الملك أن لا يبتدئ بما يسأل عنه الا فيما يختبي فواته من المهمسات المتعانة بالملك وأن لا بجيب عما بسأل عنه غيره وأن كأن أعلم مه منه ولا يردن عليه كلاما لمله وهم فيــه وادا اينلي بشئ من ذلك فليسكت حتى تمكـنه المراجعة فيراجع بألطف ما يكون من التنبيه ولا يعند انفسه بخدمة ولا حرمة ولا يدل بأنه مفتقر اليه فليس في العالم من بفقر اليه ولا يكثر من الدعاء له في الخلوة

ومحفظ سره ومحذر من نقل شئ بجري في مجلسه ومجتنب المسمارة في مجلسه ﴿ قال الاصمعي ادخلت على الرشيد والفضل بن يحيي الى جانبه فوقف بي الحادم بمحيث يسمع التسليم فسلت فرد على السلام ثم فال أتروى لرؤبة العجـاج شيئا فقلت نع فاخرج منْ بين يدى فرشه رقمة نم قال انشدني \* ارقني طارق هم ارقا \* فضيت فيها مض الجواد في سن ميدانه الى ان صرت الى مدمحه ليني امية فعدات عنه فقال لى أعن نسيان ام عن عد فقلت عن عد تركت كذبه فقال لى الفضل احسنت مثلك بوهل الله هذا المجلس • كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم تتقرب العامة الى الملوك بمثل الطاعة ولا العبيد مثل الخدمة ولا البطانة بمثل حسن الاستماع ♦ ولما حل رأس حروان بن مجد الى السفاح امير المؤمنين قعد في بمجلس عام فوصّع الرأس بين يديه فقال لمن حضر أفيكم من بعرف هــذا الرأس فقام سعيد بن عرو فأكب عليه ونأمله وقال هذا رأس ابي عبد الملك خليفتنا مالامس رجمه الله فلما انصرف لامه سوه وقالوا عرضتنا للهلاك فقال اسكتوا لستم اشرتم على الامس والتخلف عند ففعلت غير فعل الوفاء وما كان ليفسل عني عار تلك الفعلة الا ما قلته البوم وجعل بنوه بتوقعون رسل السفاح بالابقاع بهم واذا سلميان بن مخالد قد آناه فقال ألا ابشرك بجميل رأى امير المؤمنين فيك وأستحسائه ما صنعت ذكرت الــارحة بين مدنه فقال ما اخرج هذا الـكلام منه الا الوفاء • ودخل رجل من أهل الشام على أبي جعفر النصور فاستحسن لفظه وادبه فقال سل حاجتك فقال ببقيك الله ما المير المؤمنين ويزمد في سلطاك فقسال سل حاجتك فليس في كل وقت يمكن أن يؤمر لك بذلك فقال ولم ما أمير المؤمنين فوالله ما اخاف بخلك ولا استقصر اجلك ولا اغتبم مالك وان عطاءك لذبذ وما <sup>لم</sup> بأمرئ مذل وجهسه اليك نقص ولا شين فاعجب المنصور كلامه واثني عليه في اديه ووصله • وقال المتوكل لابي العينا قد احبينا ان تلزم محلسنا فقال ما اسر المؤمنين أن أجهل الناس من يجهل نفسه وأنا أمرؤ محجوب والمحجوب تختلف أشارته وبجور قصده فبصغي الى غبر محدثه ونقبل بمحدثه الى غير مستمعه وحائز ان انكلم بكلام راض ووجهك غضبان او بكلام غضبان ووجهك راض وان لم افرق بين هذين هلكت ولم اقل هذا جهلا مني بما في مجلس امير المؤمنين من

الفوائد ولكن اخترت السافية على النعرض للبسلاء • وقال العتبي لاحد بن ا في خالد هل انكرت على شيئًا يوم دخولي على المأمون قال نعرقال ما هو قال ضعمك من شيَّ فضحكت اكثر منه ﴿ ويقسال أن تديمًا من ندماً، كسرى قال له وما وقد بالغ في تتربه ايها الملك أن المستأنس بسخونة النبمس في السّناء متني أذي حرها في الصيف \* دخل الاحنف بن قيس على معاوية فأشار له الى وسادة فإ بجلس عليها فقال ما منعك ا احنف ان تجلس على الوسادة فقال يا امير المؤمنين ان فيما اوسى به قبس بن عاصم ولده لتأديبا اذ قال لا عمل الملك حتى يملُّك ولا تقطعه حتى منساك ولا تجلس له على وسادة ولا فراش واجمل بينك وبينه مجلس رجل او رجلين • وقيل لعمر بن ذر كيف بر ابنك بك قال ما مشيت نهارا قط الا مشيخلني ولا ليلا الامشي امامي ولا رفي في علية وانا تحته ♦ وقال سعيد ما مددت رجلي بين بدي جلسي قط ولا قت من مجلسي حتى بقوم • وقال لجايسي على " ثلاث اذا دنًا رحبت به واذا جلس اوسمت له واذا حدث اقبلت عليه ♦ ولق شيب من شبة ابا جعفر في الطواف وهو لا يعرفه فأعجبه حسن هيئته وسمَّنه فقال أصلحك الله إلى احب المرفة واجلك عن المسألة فقال لا مجل في اعين الناس الا من جلوا في عينه واتي فلان بن فلان ﴿ وقال زباد ما أتنت محلسا قط الا تركت منه ما لو جلست فيه لكان لي و ترلهُ ما لي احب الي من اخذ ما ليس لي ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ بِنَ الْعَاصِ لاننه لا تمازح الشريف فحقد عليك ولا الدين فحيري عليك • وقال مصم أبن عبسد الله قال لي ابي ما بنيُّ أن من استغنى عن الناس احتساجوا اليه فاصلح مالك فانى قسد رأبت رجالا ليس لهم علم يقتبس منهم ولاجاه يدفعون به عن الناس ولا جود يفضلون به عليهم استغنوا باموالهم فأنتهم الناس • وقال الرشيد يوما ليريد بن مزيد في لعب الصوالجة كر مع عيسي بن جعفر فابي فغضب الرشيد وقال نأنف ان تكون معه فقــال قد حلفت ان لا اكون على امير المؤمنين في جد ولا هزل ﴿ وَقَالَ السِّياسُ مِنَ الاحنفِ أَعَلَمُ أَنَّ رَأَنُّكُ ا لا يتسم لكل شيُّ ففرغه المهم من امورك وأن مالك لا يغني الناس كلهم فاخصص به اهل الحق وان لبلك و فهـــارك لا يستوعبــان حو اتجك فاحسن قسمتك مين عملك ودعنك • ولما بني محمد بن عمران قصره حيــال قصر المأمون قبل ما امير

المؤمنين بإهماك وباراك فدعاه وقال لهلم بنيت همذا القصر محمانيا لقصرى قال يا امير المؤمنين احبيت ان ترى اثر نعمت على فيمات نصب عيسك فاستحمن جو ايه واجزل عطبته ﴿ وَقَالَ خَالَدُ بِنَ صَغُوانَ يَشْبَعِي الْعَاقَلُ أَنْ يمنع معروفه الجاهل واللئيم والسفيه اما الجساهل فلائه لا يعرف العروف ولا الشكر عليه واما اللُّهُم فارض سخمة لا تنبت ولا تصلح للغرس واما السفيه فيقول اعطاني خوفًا من لساني ٠ وقال عدى بن ارطأة لاياس بن معاوية دلني على قوم من القراء اولهم فقسال له اياس القراء ضربان ضرب يعملون للآخرة فلا يعملون لك وضرب يعملون للدنيا فاطنك بهم اذا مكنتهم منهسا بل عليك باهل البيوت الذن يستحيون لاحسابهم ونخافون على شرفهم فولهم ﴿ وَدَخُلُ السَّبِدَ أَنِي الْمُونِ وَلَمْ يَكُنَ رَآَّهُ فَقَالَ لَهُ الْأُمُونُ انْتُ السبيد فقــال امير المؤمنين السبيد وانا ابن انس ♦ وقال المنصور لجرير ا من عبد الله وكان واجدا عليه تكلم بحجتك فقال لو كان لى ذنب لما نكلمت بعذري لان عفو امير المؤمنسين احب الى من براتي • واوسى اعرابي ولده فقسال ما ينيُّ اللَّهُ وما سبق الى القلوب انكاره وان كان عنه للهُ اعتذاره فلست بموسع عذرا كل من اسمعته نكرا ♦ ويقال ان انسانا اراد ان يطلق امرأته فقيلً له ما عيبهما فقال وهل يتكلم احد بعيب امرأته فحل طلقهما قيل له ما كان عيمًا فتسال هي الآن امرأة غيرى فالى ولها ﴿ وَكَانَ الْاحْنُفُ بِنَ قَيْسٍ يقول جنبوا مجالسكم ذكر الطعمام والنساء فاله ينجع بالرجل الشريف أن يكثر من ذكر الطمام وهو يعلم مصيره ويكثر من ذكر الجماع وهو يعلم حاله فيه ﴿ ووفه حاجب بن زرارة على انوشروان فاستأذن عليه فقال كحمري لحاجبه سله من هو من العرب فقسال رجل منهم فلما مثل بين يديه قال له من ات قال سميد المرب قال ألست زعت الله رجل من العرب قال مذ اكرمني الملك واجلسني صرت سيد العرب فحشا فا جوهرا ﴿ وحكى أن معاوية قال لعرابة الاوسى بلي سي استحققت ان يقول فيك الشماخ

 <sup>\*</sup> رأيت عرابة الاوسى يسمو \* الى الحيرات منقطع القرين

<sup>\*</sup> اذا ماراية رفعت لمجد \* نلقاها عرابة بالجين \*

فقال عرابة سماع هذا من غيري اولى فقال عزمت عليك المنبرني قال باكرام جليسي ومحاماتي عن صديق فقال له معاوية لقد استحققت ♦ وكان فتي من طي تجلس اني الاحنف وكان يجيه فقال له يوما ما فتي هل تزبنن جمالك بشئ قال نع اذا حدثت صدقت واذا حدثت أستمت واذا عاهدت وفيت وأذا وعدت أتجزت واذا اؤتنث لم اخن فقمال الاحنف همذه المروغ حقا ﴿ وَيُحْكِي أَنْ بَعْضُ الْمُقْلَاءَ حَذَرَ رَجِلًا مِنْ أَنْسَانَ فَقَـالَ أَحْذَرُ فَلَانَا فَأَنَّهُ كثير المثألة حسن البحث لطيف الاستدراج يحفظ اول كلامك على آخره فحادثه محادثة الآمن وتحفظ منه تحفظ الخائف واعلم ان من تيقظ المرء اظهـــار العظة مع الحذر . وقال الحيساج نوما على النبر أيهما الناس من أعيا داؤه فعندى دواؤه ومن استطال ماضي عره قصرت عليمه باقيمه ان الشيطان طيفا وان للسلطان سيفا فمن سقمت سربرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تضيق عنه الهلكة واني انذركم ثم لا انظركم واحذركم ثم لا اعذركم انما افسدكم لين ولانكم ومن استرخى لبيه ساء ادبه ان الحزم والمرم سلباني سوطي والدلاني سيني فقائمه في بدى وذباله فلادة من عصاني والله لا آمر احدكم أن يدخل من احد أبواب السجد فيدخل من الباب الآخر الا ضربت عنقه • ونزل رجل من العرب على صديق له وكان المزول عليه عازما على سفر لحاجة فقسال لامرأته اوصيك بضيؤ خيرا ثم توجه فنساب شهرا ثم عاد فقسال زوجته كيف رأيت ضيفنا فقالت ما انتخله بالعمر عن كل نيئ فانكر عماه فاذا بالضيف قداطيق عنيه فإيقصهما الى أن عاد صاحب البيت • قال العتبي اسر مصاوية الى عمرو بن عنبسة بن ابي سفيــان-حديثــا قال عمرو فاتيت ابي فقلت أن أمير المؤمنسين أسر " الي حدث أفاحدثك به قال لالاته من كتم حدثه كان الحيسار اليه ومن اطهره كان الخيار عليسه فلا تجمل نفسك مملوكا أبعد أن كنت مالكا فقلت أو كيكون هذا بين الرجل والمد قال لاولكن اكره ان تعود لسائك اذاعة السر قال فرجعت الى مصاوية فاخبرته بذلك فقيال اعتقك الحي من رق الحطأ . وقال سعيد بن الماص ما شياءت رجلا منذ كنت رجلا لاني لا انابذ الا احد رجلين اما كرم فانا احق من

(١٥) (٢١)

احتمله واما لئيم فانا اولى من رفع نفسه عنه ♦ قال بعض الحكمـــاء من حسن الادب ان لا تُغالب احدا على كلامه واذا سئل غيرك فلا تُجب انت واذاً حدثُ محديث فلا تنازعه ايا. ولا تقتعم عليه فيه ولا تره الك نعله وتعلم حسن الاستماع كما تتما حسن الكلام • وقال بعضهم لا يوجد العجول محمودا ولا الفضوب مسرورًا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسوداً ولا الملول ذا اخوان ﴿ وَقَالَ بمضهم من علامة النوى الجلوس فوق القدر والجئ في غير الوقت ﴿ وَقَالَ بمضهم ثلاث يرغمن العدو كئرة العبيد وادب الولد ومحبة الجيران • وقال بمضهم الافراط في الزيارة عمل كما أن التفريط فيها مخل \* وقال بمضهم انكي لعدوك أن لا تره الله تحذه عدوا ﴿ وَقَالَ بِعَضْهِم لَا يَنْبِغِي لَلْعَاقِلُ أَنْ يمدح امرأة حتى تموت ولايمدح طعماما حتى يستمرئه ولا يشمق بخليمال حتى يستقرضه ﴿ وَاسَرُّ بَعْضُهُمْ أَلَى آخَرُ سَمَرًا فَلَا اسْتَصَى الْحَدَيْثُ قَالَ لَهُ فَهُمْتُ قال بل نسبت ﴿ وقال بعضهم قديم الحرمة وحديث النوبة يمحقمان ما بينهما من الاساء • وقال بمضهم اربع يسوَّدن العبـد الصدق والادب والعفة والامانة ﴿ وقال بعضهم لا ترفع نفسـك عن شئَّ قربك الى رئيسـك ﴿ وقال بعضهم لا تستغن في حاجتك بمن هو للطلوب اليه أنصيم منسه لك ٠ بمضهم اجمل سرك الى واحد ومشورتك الى الف ﴿ وَقَالَ بَعْضُ الْحَكَمَاءُ من مدحك بما ليس فيك فلا نأمن بهتمه إك ومن اظهر شمكر ما لم تأت فاحذر ان بحكفر نعمتك ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمَّ الرَّغَبَّةِ اللَّكُ مَقَامٌ الحَرْمَةُ بِكَ وَعَظَّمُ نفسك عن التعظم وتطول ولا تتطاول \* ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَنْ فَي مُحِلِّسَ ولم تَكِن المحدث او المحدث فقم ﴿ وَقَالَ بِمَصْ الْحَكَمَاءُ لَابِنُهُ يَا بِنَّ أَعْصُ هواك والنسباء واصنع ما شأت • وقال بعضهم لا تسأل الحوائج غير اهلهما ولا تسألها في غير حينها ولا تسأل ما نست له مستعمًّا فتكون الحرمان مستوجبا ٠ وقال بعضهم يذبغي لللك ان يغلق باب الانس بينه وبين كفاته الذين تنفذ اوامرهم في دولته فأن مؤانسته اياهم تبعثهم على الجرأة عليه والظلم لرعيته ﴿ وَقَالَ بعضهم ينبغي للملك ان يتفقد امر خاصة، في كل يوم وامر عأمته في كل نسهر

وامر سلطانه في كل ساعة • وقال يعضهم لا يقدر على صحبة الملوك الامن يستقل عِما جاره ولا يطغي إذا سلطوه ولا يبطر إذا اكرموه • وقال بعضهم خير الملوك من جل نفسه على خير الادب وجل رعيته على الاقتداء به • وقال بعضهم التذلل لللوك داعية العز والنعزز عليهم ذل الابد • وقال بعضهم عامل الملوك ِثْلَاثُ بِالرَضَى وَالصِّرِ وَالصَّدِقُ ♦ وَقَالَ بِمِضْهِمِ أَحْرَسُ أَنْ يَمِرْفُكُ اللَّكِ بِالنَّذِينَ بكثرة الاطراء للساس عنده ودمهم فانه اذا رأى كثرة اطرائك وكثرة دمك ضرّ ذلك صديقك ونفع عدوك و ان كان حمًّا وعليك بالقصد والتحريز فانه ان يعرفك -بالقصدكنت لعدوك اضرُّ ولصديقك أنفع ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمُ أَيَّاكُ أَنْ يَقِّعُ فِي ۗ قلبك النعتب على الملك والاسترّادة له فأنَّ ذلك أذا وقع في قلبك بدا في وجهك ان كنت حليما وعلى لسائك ان كنت سفيها غانه أن ظهر ذلك له كان قلبه اسرع الى التفر • وقال افلاطون يعرف جهل المرء بكثرة كلامه فيما لا ينفعه واخياره بما لا بسأل عنه ﴿ وقال ايضا اعن البتلي اذا لم يكن سوء عمله ابتلاه ﴿ وقال كذير بالمرء مو يخا على الكذب علمه باله كأنب وكفاه ناهيا عنه خوفه اذا كذب . وقال سقراط ليس ينبغي أن يقع التصديق الا بما يصم ولا العمل الايما يحل ولا الابتداء الايما يحسن فيه العاقبة • وقال بعضهم اذا سأل الملك غرك فلا تكن انت المجيب فإن استلامك الكلام خفة منك واستخفاف بالسئول هَا انت قائل لو قال لك السائل ما الله سألت او قال لك المستول دونك فاجب • وقال بعضهم اذا السائل ابتما بمسألته الجلساء فلا تسايقهم بالجواب فاتك ان ساغتهم الى الجواب صار كلامك خصما فيتمقبونه بالميب والطعن • وقال يمضهم العقل وزير صالح والهوى خادم كذوب ٠ وقال بعض حكماء الفرس اذا ذكرك ذاكر. عند السلطان بسرو في وجهك أو في غبك فلاتر منك اختلاطا لذلك ولا غيظا ولا تكرَّت به فردخل عليك من ذلك شيه بالربية بؤكد ما قال فك المائب فإن اضطررت إلى الجواب فالله وجواب الغضب وعليك بجواب الوقار والحج والحجة ولا تشكن ان القوة والغلبة الحمليم وانشد

ولم ار في الاشياء حين بلوتها \* عدوا البّ الرء اقوى من الفضب \*
 وقال بعضهم لا ينبغي لاحد أن يمنع السكا شبًّا يتقرب به الى الله ولا يمنع السلطان

شائنًا يستمين به على أصلاح أمور العامة ولا يمنع صديقه شائنًا يفرج به كريته 🔹 وقال عبـه الله بن المقفع خدمة السلطسان بلا ادب خروج من الســـلامة الى العطب • وقال انظر في حال من ترمد الحاء فان كان من الحو أن الدين فليكن فقيها ليس عراء ولا حريص وأن كأن من أخوان الدنيسا فليكن حرا ليس مجاهل ولا كذاب ولا شرير قان الجاهل اهل أن يهرب منه أبواه والكذاب لا يكون المّا صادقًا لأن الكذب الذي مجرى على لساله المّا هو من فضل كذب قليه والمّا سمى الصديق من الصدق وقد يتهم صدق القلب وأن صدق اللسان فكيف م أذا ظهم الكنب على اللسان والنبرير مكسبك الاعداء فلا عاجة لك في صداقة من يكثر اعدامك ♦ وقال اماك ان تندئ حديثا ثم تقطعه كأنك رويت فيه ولكن اجعل ترويتك فيه قبل ابتدائه والتفوه به فان احتمان الحدث بمد افتتاحه مخف وغم ﴿ وَقَالَ لَا تُعْتَذُرُنَ الَّا أَلَى مِنْ يُحِبِ أَنْ يَجِدُ لِكُ عَذِرا وَلَا تَسْتَعِينُ الأَعِنَ محب أن يظفرك محاجته ولا تحدثن الامن ري حدثك مغيمًا ما لم يغلبك الاضطرار • وقال اعلم أن الستشار ليس يكفيك وأن الرأى ليس بمصون فأن أشار عليك صاحبك برأى لم تجد عاقبته كما تأمل فلا تجعلن ذلك ذنبا ولا تلزم المشــير لوما هَانه عليه الاجتهاد فيما يشير به وبراه وإن كنت انت المشرفعيل برأنك فاصـــاب -فلا تمنن به ولا تكثر ذكره وان لم يعمل به فاخطأ فلا تله على تركه ﴿ وقال من سوء المجالسة أن الرجل تنقل عليه النعمة يراها بصاحبه فيكون بما منشق به منه تصغير أمره وتكدير النعمة عنده بذكر الزوال والانتقبال كأنه واعظ او قاص ولا يخني ذلك على من يعني به ولا ينزله منزلة الوعظ والايلاغ بل الحسيد والاسترواح الى غير راحة • وقال لا تلمَّس غلبة صاحبك والظفر به عند كل كلة ولا تستطيلن عليمه بظهور حِنك فان قوما قد يحملهم حب الفلسة ان تعقبوا الكلمة بعد ما تنسي يلتمسون بذلك الفلبة والاستطالة على الاصحاب وذلك في المقل ضعف وفي الاخلاق لؤم • وقال ان كنت لا بد ان تكافئ بالمداوة فأللك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلاية وعداوة الحاصة بعداوة العامة ♦ وقال لا نقذفن في روعك الله اذا استشرت الرجال ظهرت منك الحاجة الى رأى غرك فانك لست ترمد الرأى الذكر والسممة ولكما تريده للانتضاع ولو انك مع ذلك

اردت السمة والذكر لكان احسن الذكرين وأفضلهما عند اهل العقل أن يقال لا ينفرد برأيه دون استشارة اهل الرأى ♦ وقال لا تعجل بالثواب ولا بالعقاب فان ذلك ادوم لخوف الخيائف ورجاً: الراجى • وقال أعز أن كرامتك لا تسع المامة فحص بها أهل الفضل فأن ما صرفته من مالك ألى الباطل تفقده حين ترده للعق وما عدلت به من كرامتك الى اهل النقص مضر بك عند العجز عن اهل الفضل • وقال اعلم أن من الناس ناسا يبلغ بهم الفضب أذا غضبوا ان يقطب احدهم في غير وجه من اغضبه ويسئ اللفظ والعقوبة لمن لا ذنب له ويبلغ منه الرمني اذا رضي أن يتبرع بالامر ذي الحطر لمن أيس عِنزلة ذلك عنده وبعطي من لم يستحق العطا. ويكرم من لا يستوجب الكرامة فاحذر هذا الباب فأنه غير لائق بنبوي الالباب ♦ وقال جانب النظل المسخوط عليه والظنين عند السلطان ولا مجمعنك واماه محلس ولامنزل ولا تظهرن له عذرا ولا تثنين عليه خبرًا قاذا رأيته قد بلغ من الاعتساب مما سخط عليه فيه ما ترجو بأنه يلين له قلب الملك ورايت أن الملك قد استمن بمباعدتك الله شدتك عليـــــ فاعمل اذا في رضاه عنه برفق ولين • وقبل لحكيم معه اخ اكبر منه هذا اخوك فقال بل أمَّا أخوه ﴿ وقال رجل لافلاماون لم تَحْتُمْت في بينك دون شمالك قال لأعرف المتكلفين ومن يسأل عما لا يعنمه ♦ وقال افلاطون زبادة كلة في مخاطبة الحر احب اليه من زيادتك الله مالا جزيلا في اعطياله ﴿ وَقَالَ احسانَكُ الَّيْ الحريجة على المكافأة واحسانك الى الحسيس بعده على مصاودة المسألة • وقال اطلب في الحيساة العلم والمسال تمحز الرئاسية على النساس لانهم بين خاص وعام فالخاصة تفضلك بما تحسن والعامة تفضلك بما تملك • وقال اذا قريك الملك فلا تشغل جيع خلواتك معه بأمر نفسك واشغل اكثرها باشباسه وخدمته وذكر ما تدعو الحاجة اليه ﴿ وقال لا تعجب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شرا وانت لا تعلم ﴿ وقال احسن ما في الانفة النزفع عن معماب الناس ورك الحضوع لما زاد على الكفاية • وقال ينبغي للملك أن لا يقبل من المدح الاً ما كان متصَّفًا به ولا يطلق ألسن النَّمـــاة به عنده ويستحيى ان تسبق السنة عامته من حسن القول الى ما لم يبلغه فعله من الجميل • وقال من سجابا الحر ان

یکون صبره علی استصلاح من هو دونه اکثر من صبره علی استمشاب من هو فوقه واحتماله من ضعف عنه اكثر من احتماله من قوى عليه ♦ وقال المساطك عورة فلا تبده الالمأمون عليه وحقيق به • وقال من اغفل نفسه واعتمد على شرف آباته فقد عقهم واستحق ان لا يقدم بهم على غير، • وقال يُبغى للماقل أن لا يترفع عن الجاهل وأن يتواضع له بمقدار ما رفعه الله عنه • وقال لا تقبل الرَّاســة على اهل مدينتك فانهم لا يستَّميون لك الا بمــا تخرج به من شرط الرئيس الفاضل ولا ملاح رجلا غضبان ذنك نقلقه بالالحماح ولا ترده الى الصواب ولا تهرأ مخطأ غيرك فأن النطق لالتماكه وصير العقل والحق امامك قالك لا تزال حرا إهما ٠ وقال فضل الملوك على قسدر خدمتهم لنمرائعهم واحيائهم منتها ونقصهم على قدر اغفالهم لها وتخطيها • وقال منبغي للملك ان يعمسل مثلاث في ثلاث بأخبر العقوبة في ساطسان العضب وتعميل المكافأة للحبسن والعميل بالآباة فيما غلن فأن له في نأخبر المقوية امكان العفو وفي تعجيل المكافأة بالاحسان المسارعة في الطاعة وفي الآناة انفساح الراي ووضوح الصواب • وقال من تمام مروءه الرجل كممّانه السر ورفعسه التأول وقبول الجليل على ظاهره ﴿ وقال المادرة إلى حسن المكافأة تعتقك من رق المحسن اليك وترفعك الى محله وتدخر ال عنده حسن المراجعة والامساك عنها مع القدرة عليها نقصان في الطبع وجود عن الخيرات • وقال ينبغي الوزير أن لا ينازع الملك فضيلة الافضيلة التصبر على مزاولة الامور والعدل فيها واعطاء كل طبقة ما تستعقه فان هذا له خاصة والملك الزادة والنقصان بقدار ميله ومحيته والسمم الذي لا يسع الوزير شيُّ منه و منبغي إن يخرج أفارته الملك في صورة الاستفسادة منه ولا ينسى محله عند رفع الملك الله · وسئل افلاطون أيّ نبيّ معظم عليك فقال اذا اضطررنا أن نقول الذي أذا قلتاه غم أصدقاً منا وأذا لم نقله كأن نقصها للساموس ♦ وسئل ايضا ما الذي لا محسن أن نقال وأن كان حقا فقال مدح الم، نفسه ♦ وقال إذا يَمكنت من مرتبة فلا نستند فيها إلى أراء عبدك وخدمك فأنهم اخطرون اليها بغير عينك ولكن شاور فيها من قعدت به سند بمن خدمها ولابسها واطعه فيهما • وقال بعض الحكماء اذا صحبت ملكا فلا تنقلن اليه

قول عدو كهيئه دون ان تحسنه تحسينا لا يخرجك الى اسم الكنب فيه وقال ارسطاطـاليس النميمة تهدى الى القلوب البغضــاء ومن واجه فقد شتم ومن نقل الى احد نقل عنه ﴿ وقال بعض الحَكماء اذا دعاك ملك او رئيس الى طعامه وشرابه ولهوه فليكن الاعظمام له منك اكثر من الالتذاذ واستعمل التحرز منه في وقت الانبساط واحذر أن يظهر دلك في وجهك لئلا بوحشه ♦ وقال بعضهم ينبغى العالم أن يلين للجاهل ويتأتى لزوال ما خامر سره بمسا هو أعلم به منه حتى يتقله من الشك الى اليقين لان مكافئه قسوة والصير عليمه ارشاد وسياسة • وقال بعض الحكماء لا ملبس من الساب مشهورا ولاتركب من الدواب حرونا ولا تشك الى احسد حالك ولا تعلم قدر مالك واجتنب كل حديث تنكره القلوب ويتعجب منه السيامع وإذا مدحت شيشا فأختصر واذا دَّبمت شيئًــا فاقتصر ﴿ وقال بعضهم رجلاًن ظالمان يأخذان غير حقهما رجل وسع له في مجلس صنيق فتربع وانتفخ ورجل اهديت البدء أصبحة فجملها ذنبا • وقال بقراط حدثوا الريض بحال من كان في اصعب مرضه فبرأ ولا تُحدثوه عن كان في مناه فات ♦ وقال ادب العيادة وتسجيع العليل بلطف اللفط وحسن المقال ﴿ وقال بعضهم كن لستر اسرار الملوك استر منك لْعَجِ الداء في حِسدك فإن اذاعة الداء عيب في البدن وإذاعة سر اللوك مثلفة لنفس ♦ وقال بعض الحكماء منبغي ان يكون الانسان سخيا ولا يبلغ التبذير ويكون حافظا ولايبلغ ألبخل ويكون ضجاعا ولايبلغ النهور ويكون محترسا ولايبلغ الجين وبكون ماضيا ولاببلغ القعة وبكون قوالا ولاببلغ الهدر وبكون صمونا ولا . ببلغ العيّ ويكون حليما ولا ببلغ الذل ويكون متنصرا ولا يبلغ الظلم ويكون انفا ولا يبلغ الزهو ويكون حيبا ولا يبلغ العجز ﴿ وَقَالَ بِعِضَ أَلَّحُكُماء مِنَ أَفُرِطُ كُمِّي فرط ومن احتفل في غلوه استفل في علوه ﴿ وقال بعضهم من تسرع إلى الامانة قبل أن يؤيمن فلا لوم على من أتهمه بالاذاعة ومن نصح قبسل أن يستنصح فلا لوم على من أتهمه بالخداع ومن طلبكشف ما ستر عنه فلا لوم على من أنهمه بخبتُ الطباع • وقال بعضهم لا يكن سممك لاول مخبر ولا مقتك لاول مجلس • وقال بعضهم انظر الى المنتصم فأن اثالتما يضر غبرك ولا ينفعك فاعلم أنه شربر وان

اللَّا عِمَا يَنْفُكُ وَبِشِرَ غَيْرِكَ فَاعِمْ أَنَّهُ طَامِعُ وَأَنَّ اللَّهُ مِنْ يُغْمِكُ وَلَا يَضْرَ غَيرَكُ فَأَصْغ اليه وعول عليه ﴿ وقال بِمضهم ترك نكير الصفائر مدعاة الى الكسائر فان اول نشوز المرأة كلة مور سومحت بها واول حران الدابة حيدة سوعدت عليها • وقال بعضهم لا تكن تليذا لمن يبادر الى الاجوبة عن المسائل قبل ان يتديرها ويتفكر فيما يتفرع عنهــا ♦ وقال افلاطون ينبغي اذا عوتب الاحـــداث ان ينزك لهم موضع التبحود لئلا يحملهم المراء على المكابرة • وقال بعضهم من المروة اجتنابك ما يشينك واختيارك ما يزينك ٠ وقال بعضهم لا تجب من لا يسألك ولا تسأل من لا مجيبك ♦ وقال افلاطون لا شغى للاديب ان مخاطب من لا ادب له كما لا نبغي للصاحى أن تخاطب السكران ♦ وقال بعضهم وقد سمم رجلا يتكلم بما لا محسن باهذا الله تملى على حافظيك كتابا الى ربك فانظر ما تملى ٠ وقال ارسطاطاليس الجهل شر الاصحاب وسوء الادب يهدم ما بناه الاسلاف ٠ وقال ليكن غضبك امرا بين امرين لا شديدا قاسبا ولا ضعيفا فارا فأن السديد من اخلاق السباع والضعيف من اخلاق الصيان ﴿ وَكُنْتُ الْيُ الاسْكُنْدُرُ املك الرعية بالاحسان اليها تففغ بالمحبة منها واعل انك لا تملك الابدان فتضطاها الى الفلوب الا بالمروف واعلم أن الرعية أذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل فاجتهد ان لا تقول تسلم من ان تفعل ﴿ ومات اكسرى ولد فاشتد جزعه عليه فدخل عليه بزرجهر فتسال لم احضر مجلس الملك لاعزبه واكن لاتأدب مجسن صبره فقال كسرى اضطرني والله الى الصير ﴿ قَالَ دَخُلُ رَبُّ ابن جرير البجليّ على المنصور فقال له المنصور الى اعدك لامر جسيم فقــال له يزيد أن الله قد أعد لك مني قلب معقودا بنصيحتك ويدا مسوطة بطاعتك. وسيمًا مشحودًا على عدوك فاذا شئت فاضل \* وقيل عرض النصور الحيل يوما فقام صالح ابنه خطيبا وشيب بن شبة حاضر فقال شيب ما رأيت خطيبا ابين بيانا ولا اربط جنانًا ولا أرق لسانًا ولا أبل رها ولا أغض عرومًا ولا أقوم طريقًا من صسالح ان امير المؤمنين وكيف لا يكون كذلك من كان المنصور اباء والمهدى الحاه ومن كان المنصور اباه والمهدى الحاه كان جديرا ان يتكلم بهذا الكلام كما قال زهير

- يطلب شأو امرأين قدما حســنا \* نال المارك وبدّا هذه الســوقا \*
- · هو الجواد فان يلحق بشأوهمما \* على تكاليفه فشله لحقما \*
- او یسبقاه علی ماکان من حسن \* فنل ما قدما من صالح سبقا \*
- ♦ وقيل اراد المنصور ان يفور عيون المدينة ويقطع شجرها فبعث الى جعفر بن عجد فشاوره فقال المير المؤونين ان ايوب التلى فصبر وان يوسف قدر فنفر وان سليمان اعطى فشكر وقد جعلك الله من الذين يفضبون فيفقرون قال فطق غضبه وامسك ♦ ولما ولى المنصور الخلافة شخص اليه ابراهيم بن هرمة الشاعر ممتدما فلما دخل عليه انشده شعره الذي شول فيه
- له لحطات عن خفاء سربرة \* اذا كرهـا فيها عقاب وثائل \*
- الذي آمنت آمنے اردى \* وام الذي حاولت بالنكل ثاكل \*

فاستحسن النصور شعره وقال له سل حاجتك قال تسكتب الى عامل المدينة ان لا يحدى اذا آتى بى اليسه وانا سكران قال وكان ابن هرمة مولها بالنهراب كثير السكر فقال له المنصور هدا حد من حدود الله وما كنت لاعطله قال فاحتل لى يا امير المؤمنين فكتب ابو جمفر الى عامله بالمديسة من اتاك بابراهيم بن هرمة بي وهو سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرمة شمانين قال فكان المون بير به وهو سكران فيقول من يشترى ثمانين بمائة ويجوز ولا يعرض له بيئى \* دخل محرز بن ابراهيم بن عبدالله على المنصور فقال يا محرز اخرج الى من بالباب من اهل خراسان فقل لهم يتفرقوا فقد سامت طاعتهم وثقل على مكانهم فضى محرز متوجها نحو الباب فلما كاد يفيب عن عينه رجع فقال قد اديت رسالت الى اهل خراسان يا امير المؤمنين وهم يحمدون الله على يسائك ولهم رسالة قال وكيف اديت الرسالة وال مقبينا وكيف اديت الرسالة وال متفينا قولهم وهم يقولون انا قد وترنا الناس فيك وجلنا الدماء و الاحتفاد وان مضينا قولهم وهم يقولون انا قد وترنا الناس فيك وجلنا الدماء و الاحتفاد وان مضينا منفرقين لم نامن علينا ولكنا تجنع ونجمل احدنا رئيسا علينا ونعسكر فينع انفسنا وقصق دماءنا فقال يسكرون ويجملون لهم رئيسا قال اى والله يا امير المؤمنين ويطلبون لهم خليفة غيرك قال احسن الله اللك اذ لم تخرج اليم بهذه الرسالة و وبطلبون لهم خليفة غيرك قال احسن الله الله المير المهم الميدة م وبطلبون لهم خليفة غيرك قال احسن الله الله الهدين لهم خليفة غيرك قال احسن الله الله الهر المهم خليفة غيرك قال احسن الله الله الهر الماهون لهم خليفة غيرك قال احسن الله الله المير المناه المير المناه الهر الماهون لهم خليفة غيرك قال احسن الله الله المير المناه المير المناه المير الماهون لهم خليفة غيرك قال المناه المير المناه المير المناه المير المناه المير المياه المير المناه المير المناه المير المناه المير الميراه المير المياه المير الميراه المير المياه المير المياه المير الميراه الميراه الميراه الميراه الميراه الميراه الميراه المير الميراه الميراه

قال ابراهيم بن عيسي حدثني اسحق ن سليمان عن عمد عيسي بن علي قال ما رال المنصور ينساورنا في امره حتى امتدحه ابراهيم بن هرمة بقصيدته التي يفول فيها

\* ولم ينسرك الادنين في جل امره
 \* ادا انتقضت بالاضعفين قوى الحل

خال له شاورنا بصدها ◆ وقال النصور لابنه المهدى ليس العاقل الذي محنال للامر اذا وقع فيه حتى يخرج منه والحكن العاقل الذي محتال للامر قبل ان ينشاه حتى لا يقع فيه ♦ اراد المنصور أن يعرف موضع ابراهيم بن ادهم فأخبر به في المسجد الحرام فال اليه فقال له اوصنى فقال ابراهيم

\* أجعل الله صاحبا \* ودع الناس جانبا

ثم تمثل ابراهيم بهذا البيت

\* نوم دنيانا بتريق دينا \* فلا دينا بيني ولا ما نوم \* وقع دنيا بيني ولا ما نوم الله بين جعفر المناسس له دخل على ابي جعفر المنصور فقال له ان اخاك اساء عزلى وشم عرضى قسال له ابي جعفر اجمع بين احساني اليك واساء أبي يعتدلان قال فقال يزيد اذا كان احسانكم جزاء باساء تكم كانت طاعتنا لكم تفضلا عليكم \* قال ابو جعفر المنصور لعمر بن عبيد وا ابا عنمان لاي مني صار امساك الكلب لغير الماسية و الصيد يقص من عل مسكه في كل يوم قراطين قال وامير المؤمنين بذلك جاء الحديث وجرت السنة قال نمطيكه فاحتفظ به لطرده السائل وترويعه المسلم \* قال كان اسماعيل بن صبيح الكاب فيمن عن الرسيد أنه قال للحسن بن عران يوم ادخل عليه في الحديد وليتك دمني وهي جنسة تحيط بها غدر تتكفأ امواجها على رياض كالزرابي واردة منها أجرد من العفر واوحض من القفر قال والله يا امير المؤمنين ما قصدت حتى جسلتها أجرد من العفر واوحض من القفر قال والله يا امير المؤمنين ما قصدت لغير التوفير من جهته ولكني وليت اقواما ثقل على اعتماقهم الحق فترقوا في ميدان النعدي ورأوا المراغمة برئة العمارة اوقع باضرار الملك واقوه بالشنعة مسدان النعدي ورأوا المراغمة برئة العمارة اوقع باضرار الملك واقوه بالشنعة

على الولاة فلا جرم ان امعر المؤمنين قد اخذ لهم بالحظ الاوفر من مساءتي فقال عبد الله بن ملك هذا أجر لكلام معم لخائف وهذا مما كنا نسمعه من الحكماء افضل الاشسياء بديهة أمن ورد في وقت خوف \* قال ولما ادخل يعقوب بن داو دعلي الرشيد وقد اخرجه من الحيس قال له الرشيد حين رآه وقد كف بصره وتهدل حاجباه وأنحني ظهره كيف صنع بك الدهر يا يعقوب قال شاهده بعينك ما امعر المؤه بن اخلقني وكنت حديدا وحناني وكنت مديدا ثم حكمت عليه بالصير فاعترف واسملت بالتوكل ها انتصف فقال له هذا ابوعلي مجيي بن خالد الى جابي فسم عليه فقال يمقوب نع والله الوزير وابن نع النصير • قال ولما سخط الرشيد على عبدُ الملك ان صالح قال له اكفر بالنعمة قال لقد بؤت اذا بالندم واستحلال النقم وما ذاك الابغي حاسمه نافسني فبك مودة القرابة وتقديم الولاية انت خليفة رسول الله صلوات الله عليه وسملامه على امنه وامينه على عترته لك عليهما اداء النصيحة وفرض الطاعة ولها عليك المدل في حكمها والتنبت في حديها فقال له اتضع لى نسانك و رفع جنانك محيث يخفضه الله عليك و بأخذ لى به منك هذا قامة كاتبك يخبر بغلك فقمال له عبد الملك أهو كذلك با قامة قال نعم لقد اردت ختل امر المؤمنين والفدر به قال عبد الملك كيف لا يكذب على من خلفي من بيهتني في وجهي قال الرشيد فهذا ولدك يخبر بعنادك قال هو بين مأمور أو على فان كان مأموراً لهمذور وان كان طقاً له اتوقع من عقوقه اكبر ﴿ وقال المأمون العنابي كالنوم بن عرو النعلبي وقد دخل عليه مكلم بملَّ فيك فقال بهر الدرجة وهيمة الحلافة بينعاني من ذلك فقال له فعلى رسلك وآنا لا نحب مديح الشاهد ولا نزكية • اللقاء فقمال ما المعر المؤمنين اني لست امدحك ولكني احمد الله فيك قال حسبك فقد بلفت في البناء مناط الاحسان • وقال المأمون لابر اهيم بن الهدى الى شاورت المياس واما أسمحق في امرك فأخارا على " يقتلك قال فا قلت لهما ما المبر المؤمنين قال قلت أنا قد ابتدأناه بامر نحى مستمَّوه له فان غيَّر أو بدل غيَّر الله به قال أبر أهيم اما الا يكونا قد نصحا لك في عظم الحلافة وماجرت عليه تدبيرات السياسة فيلي ولكنك الله أن تستوحب النصر الا من حيث عودته • وقال عبد الملك للحجاج انه ليس من احد الا وهو يعرف عيب نفسه فعب نفسك قال أو تعفيني قال والله

لتفطن قال انا لجوج حقود حسود فقال عبد الملك ما اظن فى الشيطان اكثر من هذا ♦ وقال بسص الحكماء سنة لا تخطئهم الكاآية فقير حديث عهد بفنى ومكثر يخاف على ماله التلف والحقود والحسود وطالب مرتبة فوق قدره وحليف اهل ادب غير اديب ♦ وقال نصر بن سيار

- لقد نشأت وحسادى دوو عدد + ما ذا المعارج لا تنقص لهم عددا ...
- ان محسدونی علی ما کان من حسن \* تشل حسن بلائی جر لی حسدا

﴿ وقال عبيد الراعي ﴾

وما لى ذنب غير انى بنعمة \* ووكل بالنعمى حسود وظــالم

﴿ وقال سائم الطائي ﴾

- ان العرانين تلقاها محسدة \* ولن ترى الثام الناس حسادا
- قال على بن هشام سمت الأمون يقول الملوك محمل على كل شي الا القدح في الملك وافشاء السهر والتعرض للخرم ، وكان المأمون يقول الى لاستحيى من نفسى ان يكون ذنب اعظم من عفوى او جهل لا يسمه حملي او اساءة لا ياتي عليها احسانى ، وقال المأمون وددت ان اهل الجرائم عرفوا رأبي في السفو فسلت لى قلوبهم ، وجع المأمون ولده يوما فقال يابني ليهم الكير منكم انما كبر قدره بصمار عظموه وقويت قوته بضعاف اطاعوه وشرفت من لله بسائدة ومرفق دونه ولا يولهن بتسميشه عبد كما فضل الاعاجم بل ولا والمنا ، بسائدة ومرفق دونه ولا يولهن بتسميشه عبد كما فضل الاعاجم بل ولا والمنا ، بشائدة ومرفق دونه ولا يولمن بتسميشه عبد كما فضل الاعاجم بل ولا والمنا وشريف العجم من وضيع العجم وشريف العجم العرب ، ودخل المأمون يوما ويؤنس المشرة فقمال المأمون المجد من وضيع الدب ، ودخل المأمون يوما ويؤنس المشرة فقمال المأمون المجد من الذي جمل لى ذرية برى بمين عقله ويؤنس المشرة فقمال المأمون المجد من الودخل بعض الخوارج على المأمون فقال له المأمون ما حلك على المأمون فال وما دليلك انها من له قال الاجماع على اثرا المله فاولئك هم الكافرون قال وما دليلك انها من له قال الاجماع على اثرا المله فاولئك هم الكافرون قال وما دليلك انها من له قال الاجماع على اثران المله فاولئك هم الكافرون قال وما دليلك انها من له قال الاجماع على المادي

قال فكما رضيت بالاجماع في التنزيل فارض به في التأويل قال فالسلام عليك ما امير المؤمنين ﴿ قَالَ وَدَخُلُ المَّامُونَ نُومًا الدُنُوانَ فَرَّاى الْحُسنُ بِنُ رجاء واقف وعلى اذنه قلم فقال له المأمون من انت يا غالم قال الساشئ في دولتك المتقل في نعمتك المؤمل لخدمتك الحسن من رجاء خادمك قال المأمون احسنت ما غلام وبالاحسان في البديهة تفــاصنلت العقول • وقال المأمون يوماً ــ لطاهر بن الحسين وهو يسابره ما اطول صحية هذا البرذون لك فقال طهاهر من بركة البردون طول صحيته وقلة علله قال المأمون فكيف سيره قال سوطه عنائه وامد امامد وما ضرب قط الاظلما ﴿ قَالَ لِمَا قَدُم حَجَّدُ بِنَ الفَارِسِي عَلَى المُامون من الشام وقد كان عبد الله بن طاهر ولاه مظالم أهل فلسطين فسعى المتصم في ازالة امره فحمل فلما دخل عليه قال له المأمون ان المدل من عدله المدل عندي وأبو المباس عنسدي عدل وقد كان وصفك ما مقتك به وقدمتك من أجله ثم جامتني عنك بعد أخبار خلاف ما حدثت فقال أمن الفارسي أن الذي خبرك قيل له ولوكان ذلك كذلك لفلت هو كما بلغك فاخذت محظي من الصدق واتكات على فضل امير المؤمنين وسعة عفوه قال صدقت واستحسن ذلك منه ♦ وقال المأمون وما لثمامة بلغني الله تدعى موافقتي في الرأى فضال والله − ما امعر المَّومنين ما استوحشت لفقدك ولا انست عِشاهدتك فغضب المَّمون من ذلك وقال ما عمامة أن الملوك لها غضبات كغضبات الصيان ووثيات كوثبات الاسد فالله ان اقتلك في الغضب فلا نفعك ندى في الرضى • قال كان المأمون اذا اذا اذنب بعض خدمه فافرط امر بتأديبه حيث يغيب عن وجهه فتدركه الرقة ولى فيأهر بالنخنيف عنمه ثم لا بزال مذكر عليمه الاقتدار وفلتمات الزلل حتى يسكن غضبه فبأمر باقصمائه اياما عنه فيبلغ بذلك من تأديبهم وتقويمهم ما لا تبلفه العقوبة والتنكيل وقول ان تجرعنا منهم ما نتجرع فقد نذيفهم من التذمر والوبال ما هو اشد عليهم و امس لهم واوجع لقلوبهم من غيره و آناً لا نصلح من احد منهم بالضرب والعضب ادبا الا والذي نفسده من آدانا أكثر ومن الغن الغاين والخسران البين ان يفسد الرجل ادبه ليصلح غيره ومجهل ليعقل من سواه ويخف ليتوقر خدمه • قال طالت عطلة جرير بن يزيد فلما ولي محيي بن خالد

الوزارة قصده واقام ببابه وتطاولت ايامه وضاقت حالته حتى ركب يحيى بن خالد يوما فصار الى الجسر وكانت عادته ان يشى عليه اذا بلغه فنزل وتقدم اليه جرير فقال ايها الوزير لا تنظر الى الراغبين اليك بمين الدهر فرما نيت عظيم القدر فقال له يحيى بن خالد والت لكذائم ولاه الرى خمس سنين قال فكتب اليه جرير بعد ذلك يستأذنه فى القدوم عليسه ليكون فى خدمته قوقع فى كتابه ان كنت استغنيت والا فلا تقدم فكتب اليه جرير قد استغنيت آخر فى كتابه ان كنت استغنيت والا فلا تقدم فكتب اليه جرير قد استغنيت آخر الابد فكتب اليسه يأهم، بالقدوم \* قال موسى الهادى ليحيى بن خالد بلغنى ان المها قد افسدل فاقصر عنه فقال يحيى بن خالد الى ابنه قد وجهت اليك الحسن بن عثمان الجهل \* قال وكتب يحيى بن خالد الى ابنه قد وجهت اليك الحسن بن عثمان المهما وهومن قد عرفت الحياط في شعبها وأغراطه فى ساكنا وما يتجرع من الخصص فينا وقد جملنا اليك ربقة ذمامه واعلقناك امله فافعل فى امره ما بشبهنا وفيسهه ان شاء الله \* قال وجه يحيى بن خالد يوما فى طلب ابنه الفضل فقبل له انه مصطبح فكتب اليه

- انصب نهارا في طلاب الملي \* واصبر على رفض الحبيب القريب \*
- \* حتى أذا الليـل أتى بالدجى \* وأسشرت عنك عيون الرقيب \*
- \* فاستقبل إلليل بما تشتهى \* فأنما الليل فهمار الاديب \*
- \* كم من فتى تحسسبه ناسكا \* بستقبل الليــل بامر عجبب \*
- ارخى عليه الليمل سرباله \* فيمات فى خفض وعيش خصيب \*
- ولله المأفون مكشوفة \* يسعى بهما كل عدو كذوب \*
- قال أمضق وحدثنى الاصمعى قال قال لى جعفر بن يحيى يا أبا سعيد ألك ولد قلت نعم قال طرائر أم لامهات اولاد قلت لامهات اولاد قال ما أغاذبهن قلت ما بين النلائين الى الاربعين قال ليس هؤلاء اولادا هؤلاء عبيسد فهل لك فى جارية نهبها لك فطلب منها الولد قلت نعم قال قولوا لفلانة تخرج فخرج القمر فقال يا هذه أنا قد وهباك لابي سعيد فارسلت عنيها فقلت وقعت بين شعرين أما أن تفوتنى وأما أن افجح، بهما فرق لها فقال يا أبا سعيد هل لك فى

الفداء قلت نعم قال هاتوا الف دينار فاعطائيها فخرجت وتبعني خادم له فقال يا اسهيد أطنت أن الامير يهب لك الجارية قلت نعم قال ابما اراد أن يفزعها بك مح قال وقع الجدين يوسف كاتب الأمون الى عامل ذكر انه قد اصلح ما تحت يده أنا لك حامد فاستدم احسن ما انت عليه يدم لك احسن ما عندى واعلم أن كل شي لا يزاد فيه ينقص والنقصان وأن قل يحتق الحكثير كما ينمي على الزيادة القليل • قال استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حابس بن سعد الطائي على حص فلما دفع اليه عهدة قال أن رأيت رؤيا يا أمير المؤمين قال وما رأيت فال رأيت الشمس اقبلت من المشرق ومعها جع كثير وحكان القمر اقبل من فال رأيت الشمس اقبلت من المشرق ومعها جع كثير وحكان القمر اقبل من فائل رأيت مع الآية المحبوة • قال كان يقال الاذلاء اربعة النمام والكذاب والمدين والفقير • قال خطب رجل الى قوم فسألوا عنه الشعبي غوارنا القمدة نافذ الطمنة فزوجوه ثم علوا انه كان خياطا فقالوا للسمي غرانا يا القمدة نافذ الطمنة فزوجوه ثم علوا انه كان خياطا فقالوا للسمي غرانا يا المقدة نافذ الطمنة فزوجوه ثم علوا انه كان خياطا فقالوا للسمي غرانا يا المورو فقال ما كذبتكم حرفا • قال انشد جرير قول كثير بن عبد الرحن

وادنیننی حتی اذا ما استبیننی \* بقول یحل العصم سهل الاباطح

توليت عنى حين لا لى مذهب \* وغادرت ما غادرت بين الجوائح

فقال والله لولا انها سفاهة من شيخ لتمرت ثمرة يفزع لها هشام على سريره فقال جلس المأمون يوما فاحضر العمال فتعبلهم اعمال السواد واحتاط في المقود فلما فرغ قام البه عبيدالله بن الحسن العباسي فقال يا امير المؤمنين أن الله عز وجل دفعها اليك امانة فلا تخرجها من يدك قبالة قال صدقت ثم قال يا عرو بن مسمدة افسح جبيع ما عاملنا عليه القوم وولهم السواد امانة فانصرف القوم شاكرين • قال خطب سعيد بن العاص فقال ابها اناس من رزقه الله رزقا فليكن اسعد الناس به فاعا يترك احد رجلين اما مصلحا فلا يقل عليه شي واما مفسدا فلا يق معه شي • قال عبد الملك بن مروان لعبد العزيز اخيه حين وجهه الى مصراع في حاجبك وكاتبك وجليسك فان الفائب مخبره عنك كاتبك والنوسم يعرفك محاجبك والخارج من عندك يعرفك مجليسك • قال في حكمة آل داود عليه يعرفك مجاجبك والخارج من عندك يعرفك مجليسك • قال في حكمة آل داود عليه يعرفك مجاجبك والخارج من عندك يعرفك مجليسك • قال في حكمة آل داود عليه

السلام من ملك استأثر ومن لا يشـــاور يندم والهم نصف الهرم والفقر الموت الأكبر • قال على عليه السلام قرنت الهبية بالحبية والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب والحكمة ضالة المؤمن فخذ ضالتك ابن وجدتها • قال مر عمرو بن الماص في مكة بقوم جلوس فلا رأوه رموه بابصارهم فعدل اليهم فقسال احسبكم كنتم في شئَّ من ذكرى قالوا اجل كنا نمير ْ مِنْكُ وبين اخيك هشام أبكما افضل فقال عرو أن لهسُمام على اربعا أمد أينة هشام بن المفيرة وأى من قد عرفتم وكان أحب الى أبيه منى وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد واسلم قبلي وقد استشهد وبقيت ﴿ قَالَ كُتُبِ ابْرَاهِيمِ بِنَ المهدى الى صديق له لوكانت الحمفة على حسب ما يوجبه حقك أجحف بنأ ادنى حقوقك ولكنه على قدر ما يوجبه الانس وبخرج الوحشة وقد بعثت بكذا • قال لني حكيم حكيما فقال يا اخي كيف رأيت الدهر قال عرفني فهو يخل على " بسؤلى قال وما سؤلك ولم قصدك إلعرفة دون غيرك قال اما سؤلي فالقوت واما معرفت. بي فقد علم انه ان جار علي ُّ صرفت وجهى عن سسائر اجزالهٔ فعندت من رقه وليس من شسانه ان يعنق الارقاء ولكن من شأته ان يسترق الاحرار • قيل لبعض العلاء من ابن لك هذا الع قالكنت لا ابخل بما عندي ولا استحيى ان اسأل عما ليس عندي \* قال دخل مجنون على محمد بن سلام مولى خزيمة بن خارم بعد قتل اخيه على بن سلام فقال له ما لى اراك مغموما قال وكيف لا اغتم اخ قد قتل وحاكم جائر ومكروه يتوقع فقال له المجنون اذا اصبت يوما صالحا فاسلخ جاده قبل ان يجئ يوم سوء فيسلخ جلدلة فضعك مجد ودعا ينبينه و ندمالة فسلخ جلد ذلك اليوم • قال رسول الله صلوات الله عليه وسلامه من رزقه الله لسانا ذاكرا وقلباً • شاكرا ويدنا على البلاء صبايرا وامرأة مؤمنة لاتبغيه خونا فى نفسهما فقد اوتي خير الدنيا والآخرة ﴿ قَالَ كَانَتُ الْحَكَمِاءُ تَقُولُ قَرَاءَةُ الكُّتِ افْتَصَاصُا واقتناؤها الابتناء بها وتحفظ ما فيها استنتاجها ﴿ قَالَ لَمَا أَجْرَى خَالَدُ بِنَ عبد الله القسرى الماء في نهره الذي سماه البارك الله امرأة من نساء الاعراب فوقفت بين يديه وانشأت تقول

- البك يا ابن السادة الاماجد \* يعمد في الحساجات كل عامد \*
- الناس بين صادر ووارد \* مشل حجيج البيت نحو خالد \*
  - اشبهت في السودد خير والد \* مجلك قبل الشمخ الرواكد \*
- ليس طريف المجد مثل التالد \*

ثم فالت للامير عندى نصيصة قال لها ما نصيصتك قالت أكب على الزمان بجرانه وصنى بانبابه ونصيحتى للامير أن يأمر لى يخادم وما يصلحنى وأياهما قال خالد هذه نصيصة لك دونسا قالت ما هى لى دونك لك اجرها وذك يحرها وثناؤهما وعلاؤهما ولى نفسها ولولا أن الجوداء وجدوا من يقبل منهم العطاء لما ذكروا بالسفاء فامر لها بما سألت • قال دخل أبو شراعة على مطيع بن أياس ويحيى بن زياد وهما يشربان وعندهما قينة فتلقو، بأقداح فشربها على الريق فاشد ذلك عليه فقال لتلك القينة غيني

\* خليلي داويتما ظاهرا \* فن ذا پداوی جوی باطنا

واوماً الى بطنه فضحكوا ودعوا له بطمام فطع • قال مر عامر بن كنانة على قبر حاتم الطائى فخط عليه يرمحه وعشر عليه فرسه وضرب فوقه قبة من ادم وقال

- \* أضمى الرّاب على السماحة والندى \* وحبا العفاة مضاعف الاطباق \*
- \* قله درك اى مأتم مسودد \* ندبسه منك حرائر الاخلاق \*

وقال فقد منك والله بنان ما زال ماؤها غديًا لطالب الحيساء ونازل الفنساء رحب الذراع باتراع الجفسان ما استمطره المعتفون الا جاد بوابل افضال ثم مضى وهو يقول

- - ﴿ وانشد بعضهم ﴾
- اذا خفت مطلا من رضاك اجارتی \* حیاؤك بما أنتی و احاذر \*
- وان أحجمتنى عن لقائك صفطة \* تبين عفو منك للذنب غافر \*

\* وقد ذكرتك المحفظات اسابق \* فانساكها معروفك المنواتر \* روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال الحسائم بفسد قليلا وما يصلح اكثر فاذا علوا فيكم بالبدر فعلهم الأجر وعليكم الشكر واذا علوا فيكم بالجور فعلهم الوزر وعليكم الصبر \* وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تجرع عبد جرعة احب الى الله من جرعة مصبية محزنة يردها بحسن عزاء في صبر او جرعة ضعب بردها محسن كظم \* قال قام شداد بن اوس الانصارى خطبيا في بيت خضب بردها محسن كظم \* قروا من الخير الا اشباهه ألا وان الخير كله محذافيره في الجنة ألا وانسلم لم تروا من الخير الا اشباهه ألا وان الخير كله محذافيره في الجنة ألا وانساء الا تحرو في النبر الا اشباهه ألا وان الشركله محذافيره في النار فكونوا ابناء الا تحرو في النبر عالم الهيثم الأحرابية السدوسية ما اسرع ما سلوت عن ابنك الهيثم فقالت أم والله لقد رزته كالبدر في بها أه والرع في استوائه والسيف في مضائه ولقد قرع وقده كبدى وقارنت مصيبته كدى وما اعتضت منه الا انه آمنني المصائب بعده مقالت

\* قدم المهدواسلاني الزمن \* أن في اللحد لمسلى الكفن \*

وكما تبلي وجوه في الثرى \* فكذا يبلي عليهن الحزن \*

قال حاد البرسى دخلنا على منصور بن عمار وهو يقضى واذا به من السرور والفرح المر عظيم فقانا ما هذا السرور الذى برى بك فقال سجمان الله اخرج من بين الفلالين و الحاسدين والباغين والمنتابين والكذابين وارد على ارجم الراحين ثم لا اسر \* قال وكتب عمر بن عبد العزيز الى عون بن عنسة بن مسعود بعزيه عن ابن له توفى إما بعد فانا اناس من اهل الآخرة سكنا الدنيا اموات ابناء اموات اخوان أموات قالجب من ميت كتب الى ميت يعزيه عن ميت \* وقال ابان بن نعلب عربت اعراية عن ابن لها فقالت لى يا ابان من المد عن عن ابن لها فقالت لى يا ابان ما اسرع انقطاع ما كانت له ملة وخاء ما كانت له عدة وانما بأتى امر الله بغتة فاذا جاء فلا استساب ولا رجعة ولا استساع ولا قوة \* قال مات ابن لاسد بن عبد الله فاغفق الناس من الخطب ثم قام دهقان مرو فقال الها

الامعر ان رأيت ان تقدم ما أخرته العجزة فترضى ربك وتريح نفسك فافعل فسا حفظ يومئذ الاكلامه • قال ابو الحسن اللهبي عن ابيه عن شيم من اهل المدينة قال كنت في تابعي جنازة عبد الله بن زمعة بن الحارث بن عبسد المطلب واذا امرأة تقول واحزنا عليك فسألت عنها فقيل هذه امد فدنوت منها فقلت يا ام عبد الله أن عبد الله كان من بعض البشر فقالت أن عبد الله كان ظفرا فانكسر فصار اجرا ينظر وان في ثواب الله لعزاء عن الفليل وعوضها عن الكثير قال اللهي فا ذكر حسن عزاء الاذكرناه • قال اومي رجل ابنه فقال أن من النباس ثاسا ليس لرضناهم موضع تعرفه ولا لغضبهم موقع تحذره فاذا وجدتهم فابذل لهم ظاهر وجه المودة وامتعهم موضع الحاصة يكن ما بذلت لهم من ظلماهر المودة حاجزًا دون شرهم ومَّا منعتهم من موضع الخاصة قاطعا لحرمتهم • قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي لعاوية بن الى سفيان رحلت البك بالامل واحتملت الجفوة بالصبر وقد رأيت ناسا قرمهم الحظ وآخرين باعدهم الحرمان فليس ينبغي المقرب ان يأمن ولا للبعيد ان بيأس • روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من لم يعضب من الجفوة لم ﴿ المباس بن الاحنف﴾ أمني تمخاف النسار الحديث وحظى في ستره اكثر ولولم اصند لبقيا عليك نظرت لنفسي كما تنظر قال احد بن يونس البربوعى كنت مشيعًا لابى بكر بن عياش وقد اراد مكة فاطعمنا بقرب الحيرة ثم بعث فاشترى لنا نبيذا وسقانا فقيل له النبيذ مغتماح كل شر فقــال اما مفتاح كل فرح فنعم ﴿ وقبل لعبد الله بن طاهر النبيذ يحكره لانه مذهب العقل فقال عد الله وهل يشرب الا لذهبابه ♦ وقبل لشربك بن عبد الله ألا تترك شرب النبيذ قال لا حتى يصير شر عملي ﴿ قَالُ وَرَكَ رَجُّلُ النيذ فقيل له في ذلك فقال بئس الرسول ترسله الى اصفلك فيذهب الى اعلاك . ورأى اعرابي رجلاً بكثر شرب النبيذ فقال له في ذلك فقال لانه يهضم طعمامي فقمال الاعرابي فهو لدينك اهضم ﴿ العيص بيص ﴾ لا تضع من عظيم قوم وأن كنت مشارا اليه بالتعظيم

\* فالشريف العظيم بصغر قدرا \* بالتعدى على الشريف العظيم \*
ولع الخمر بالمقول رمى الحتر يتجيسها و بالتحريم \*

• قال شريم من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق فان قضاها المسئول استعبده بها وان رده عنها رجع حرا وهما ذليلان همذا بذل اللؤم وهذا بذل الرد • قال بعض الحكماء ما تاه على وبعل مرتين اى أنه اذا تاه عليه مرة لم يعد اليه بعدها • وفال بعضهم من أمل رجلا هابه ومن قصر عن شئ عابه • قال سفيان بن عينة جلست الى الزهرى وقد امتدحه شاعر فاعطاه قيصه فقيل له أتعطى على كلام الشيطان فقال من ابتفاء الخير اتفاء الشر • قبل أن فتى من ابناء فكرس اصابته خصياصة فرحل الى ملك قارس فاقام بيابه حتى نفدت نفقته فكرس رضة الى الملك فيها الضرورة والامل اقدماني عليك وقلة الفائدة بمنعني من المقام بياب والرجوع بلا فائدة شماته الاعداء فاما نع مثرة واما لا مريصة فوقع الملك بل نغ مثرة ونعجيل غرتها الف دينار وعقد تأميل

· خلقت على ما في ُغير مخيْر \* ولو انني خيرت كنت المهذبا \*

ارید فلا اعطی و اعطی و لم ارد \* وغیب عنی ان آنال المفییا \*

\* وأمرق عن قصدى وأنى لبصر \* فاسى وأضحى ما اقضى تجبا \*

قال بعض الحكماء خير الفنى التساعة وشر الفتر الخضوع والقبر خير من
 الفتر
 الفتر

وفقر النــاس ُ بالانفس \* ليس الفقر بالحــال ﴿ شاء ﴾

ولم ار اعداما اشد على الغتى \* اذا عاش بين الناس من عدم المقل \* قال الخليل بن اجد ما ناظرت احدا قط معه الانصاف الا رجمت عليه ان كان دونى تحفظت عليه وان كان منلى قاطته فرجمت عليه ورج على وزاد ق وردت فيه وان كان اعلى منى تعلمت منه \* قال رسول الله سلى الله عليه وسلم اذا استرذل الله عبدا حظر عنه الملم

## ﴿ شاعر ﴾

- واذا صاحب فاصحب ماجدا \* ذا حیاء وعضاف وکرم \*
- ♦ قُولِه الشيُّ لا إن قلت لا ﴿ واذا قلت نَعْمُ قال نَعْمُ ﴿
- قبل لخالد بن صفوان ای اخوانك احب الیك قال الذی یسد خللی و یغفر
   زللی و قبل عللی ﴿ مجود الوراق ﴾
- \* شاد الملوك قصورهم وتتموا \* من كل طــالب حاجة أو راغب \*
- \* غالوا بالواب الحديد لعزها \* وتنوقوا في قَبِع وجه الحاجب \*
- فاذا تلطف للمدخول عليهم \* على تلقوه بوعد كانب \*
- \* فارغب ال ملك الملوك ولا تكن \* بادى الضراعة طالبا من طالب \*
- قال وفد حصين بن التَّذر على مصاوية بن ابي سفيان في جاعة من اهل
- العراق فتأخر دخوله ودخل غيره من كان بالباب فقال الحصين
- \* كل خفيف الحاذ يسمى مشمرا \* اذا فتح البواب بابك اصبصا \*
- \* ونحن الجلوس الماكنون رزانة \* وحلماً آلى أن يقتم الباب اجما \* فبلغ قوله مساوية فامر بادخاله في أول الناس \* قبل لعروة تن عدى ين حاتم
  - قبلغ هوله مصاوية قاهر بادغاله فى اول الناس ◆ قبل لعروة بن عدى بن حاتم وهو صبى فى وليمة كانت لهم فم بالباب فاحجب عنه من لا تعرفه فقـــال لا يكون واقعه اول نبئ استكفيته منع الناس من الطمام ◆ ووقف المتى ببــاب أسمميل
    - ابن جعفر فطلب الاذن فقال الحاجب هو في ألجام فقال العتبي
    - ه وامير اذا اراد الطماما \* قال بوابه اتى ألحماما
  - لست آبكم من الدهر الا \* كل يوم نويت فيه الصياما \*
    - \* انني قد جملت كل طعام \* كان حلا لكم على حراما
      - وانشدنی شیخ الشیوخ صدر الدین علی بن النیار رحة الله علیه
  - ه وخمل ودود دعانی البسه \* ولم در انی خسل ودود ،
  - هنکت حریم فراریجسه \* وکانت حی آن نمس الجلود
- \* فقلت له سيدي لا أصو \* د فقال تعود انا لا اعود \*

- ووجدت بخط الاستاذ الجليل الحسن بن على بن مقلة في بعض مجموعاته
   هذه الابيات
- آتبت فىلانا ولم آنه \* اربد جىدا، ولا راغبىسا \*
- ولكن لبعش الامور التي \* لها تقصد الصاحب الصاحبا \*
- فلا رآنی زوی وجهه \* وقرب من حاجب حاجبا \*
- فلا البسط الريّ من وجهه \* ولا زال طالبـــة جانبا \*
- قال ابو سعيد الجوهري حدثني ابو مصاوية ان هشام بن عبسد المات بن مروان لم نفل قط الا هذا البت
- اذا انت لم تعص الهوى قائلة الهوى \* الى بعض ما فيد عليك مقال \*
  - وأن يزيد بن عبد الملك لم يقل غير هذا البيت
- ولوبسش الفضول ذهلت عنه \* لا تختاك الكفاف عن الفضول \*
- قال التوزى سممت ابا عبيدة معمر بن المئنى السميى يقول يعجبنى من شعر ابى
   أو اس قوله
- \* ضعيفة كرّ الطرف تحسب انهسا \* قريسة عهد بالافاقة من سقم \*
- وانی لائن الوصل من حیث بیتغی \* وتم قوسی حین انزع من ارمی \*
- قال ابن عائشة عزمت على الحيج سنة من السنين فقلت اجمل طريق باسحى ابن يه سف الازرق فدخلت و السطا فصرت اليه فلما رآنى اجهش فى وجهى بالكي فقلت له ما لك فقال لى ما لقيت من هذا الذى يفسال له ابو تو اس قليلا فقلت له ما لك أمن اخدائك هو ام من نظرائك فقال يا جارية هاتى تلك الرقعة فاخرجت الجارية رقعة فدفعها الى وقال اقرأ ما فيها فقرأتها فاذا
  - القلتين والجيد \* وقائلي منه بالواعيـد \*
  - \* مُطلق أنوعد ثم تَخلفن \* فيا بلائي من خلف موعودى \*
    - حدثنا الازرق المحدث عن عمرو بن شمر عن ابن مسعود

- لا يُحلف الوعد غير كاذبه \* وكانب في الجعيم مصفود \*
- وحابس الكأس بالحديث عن القوم و تدويف صاحب المود \*

فقال كذب والله على وعلى النابعين وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله حسيم • قال هانب رجل صديقا له فى زلة فقال له يا اخى لست اعتذر اليك منها الا بالاقلاع عنها • وقال بعض الحكماء الكرم اعطف من الرحم

## ﴿ السَّاسُ بِنَ الْاحْنَفُ ﴾

- قد صحب الناس اذبال الظنون بنا \* وفرق الناس فينا قولهم فرقاً .
- خکاذب قد رمی بالطن غیرکم \* وصادق لیس بدری آله صدها \*
- کتب زیاد الی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما صف لی النجاعة و الجبن
  والجود و البخل فکتب الیه ان الشجاع بشاتل عن لا بعرف و ان الجبان بفر عن
  عرسه وان الجواد يعطی ما لا يازمه و ان البخبل بیخل عن نفسه \* روی عن قیس
  ابن سعید انه کان یقول اللهم ارزقنی جدا و مجدا فاته لا جد الا بضمال و لا مجد
  الا بحال اللهم لا بسمی القلیل و لا اسعه \* قالت عائشة رضی الله عنها
  وقد عنبت علی خادم لها لله در التقوی ما ترصیت لذی غیظ شقاء

## ﴿ شاعر ﴾

- اصبح نديمك اقداحا يجوز بها \* حد الصبوح واتبعها باقداح \*
- العير خديه من ألوانها حلا \* جرا وتنزك فا طع تفاح \*
- \* لا اشتهى الراح الا من يدى رشأ \* تقبيل راحته اشهى من الراح \*
- ♦ قال ابو الاشهب عز الشريف ادبه ♦ وقال مجاهد عز المؤمن استغاؤه عن الناس ٩ وقال بعض الحكماء الصافية عشرة اجزاء تسعة اجزاء في الصمت وجزء في الهرب من الناس ♦ قبل لميون بن مهران ان فلانة امرأة هشام بن عبد الملك اعتقت كل مملوك لها عند الموت فقال ميمون بعصون الله مرتين بعملون به وهو في المدبهم حتى اذا صار لغيرهم اسرفوا فيه ♦ قبل لحمد بن على من اعظم في المدبهم حتى اذا صار لغيرهم اسرفوا فيه ♦ قبل لحمد بن على من اعظم

الناس قدرا قال من لا يبالى بالدنيا في يد من كانت • قال على عليه السلام ذهوة المظلوم مستجابة لا محالة لانه انما يطلب حقــا والله لا يمنع ذا حق حقه ﴿ قال الاصمعي شتم رجل اعرابيا فحم عنه فقبل له تحلم وقد قدفك فقسال الاعرابي لست أعرف مساويه وأكره أن أيهته بما أيس فيه ♦ قال مر الاسكندر بمدينة قد ملكها الملالة سبعة وبادوا فقال هل بني من نسل الاملالة الدين ملكوا هذه المدينة احد قالوا رجل يحكون في المقابر فاحضره فقسال له ما دعاك الى لزوم المقاير قال اردت أن اعزل عظام الملوك من عظمام عبيدهم فوجدت عصامهم وعظمام عبيدهم سواء قال هل لك ان تنبعني فاحبي بك شعرف آبائك ان كانت حياة لا موت ممها وشباب لا هرم معه وغنى لا ينوبه فقر وسنرور لا مكروه مصه قال لاقال فامض لشسأنك ودعني اطلب ذلك بمن هو عنسده ويماكم فقـال الاسكندر هذا احكم من رأيت • قال ذكرت الدنيـا عند ابي حازم فقال وما الدنيا اما ما مضى منها فحم واما ما بني فاماني \* وقال ابو حازم نحن نحب الانموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت ﴿ وَقَالَ بِسُونُ الْحَكْمَاءُ مَا فِي الارض تبذير الا والى جانبه حق مضاع ﴿ وَقَالَ بِمِصْهِم حَفْظُ المَالَ مِنْ غَيْرِ يخل لطيف صنع الله ﴿ قَالَ زَهْيَرِ بِنَ جَنَّيْهِ ٱلدِّسِي لُولَدُهُ يَا بِنَّ عَلَيْكُمْ بَاصَّطْنَاع المروف واكتساب الحد وارضوا بمودات صدور الرجال من انسانه قرب رجل قد صغر من مال وعاش به هو وعتبه من بعده < قال وتمثل متمنل عند عبد الله اين جعفر بقول الشاعر

ان الصنيعة لا تكون صنيعة \* حتى يصاب بها طريق المصنع

 <sup>\*</sup> فأذا صنمت صنيعة فاعمد بها \* لله أو لذوى القرابة أو دع \*

فقال عبد الله بن جعفر هذان البيتسان بيخلان النساس ولكن امطروا المعروف مطرا قان اصاب الكرام كانو اله اهلا وان اصاب اللئام كنتم لما صنعتم اهلا • وقبل لجعفر بن محمد لم حرم الله الربا قال لئلا يتمانع النساس العروف • وكان

يقــال اسرع الذنوب عقوبة كفر النع • وقال لؤى بن غالب لابيه وهو غلام وذكر المروف يا ابة من رب معروفه بتحديده قبل اخلاقه انضر ماء ومن فقال له الوما بنيّ أني لاسمع لك كلاما أعرف له فضلك واستدعى له الطول على قومك فاذا طفرت بطول فعدعلي قومك بفضلك والم شمنهم يرفقك واطنئ غرب جهــالتهم بحملك ولا تقايسهم موازنا لهم فألك ان فعلت اسقطت الفضل ومن اسقط الفضل لم تعل له درجة واليد العليا الفضل على اليد السفلي ابدا . قال المدائن سمعت امرأة تقول لجاريتها ومصعب بن الزبير يقمانل عبد المك بن مروان علام بتقامل هؤلاء قالت على الدئيسا فقالت ثبا لهم والله لو كانت لرجل واحد ما رأيته بها عنيا ♦ قال سمع الاحنف بن قيس امرأة تنوح ورجل نزجر ها فقال له الاحنف دعها فأنها تندب عهدا قرسا وسفر ا بعيدا ٠ قال عبد الواحد بن زيد لاصحبانه جالسوا اهل الدين فان لم تقدروا عليهم فجالسوا الاشراف فان الفحش لا يجرى في مجالسهم ♦ قال كان التعمان بن المنذر ثلاثة اخوة يقسال لهم عمر ومالك وعلقمة بنو المنذر فهلك مالك فعظم دلك على عمر وكرنه وكان مرجوا بعده عند اهل مملكته لبوائق الدهر وحوادب الامام فلما رأى علقمة ما ترل بعمر وفجسه ذلك سأل النعمان ان مجمع له رؤساء أهل بملكنه وحكماءهم ويأنن له في القيام بامره والتعزية لعمر ص اخيه مالك فاجابه الى ما سـأل فلما توافت الجنود اذن لهم النعمان على قدر منازلهم ثم قام علقمة فننيت له غرفة على جين النحمان فقال ما عربا ابن بمرة الرأى ومعدن الملك انما الخلق للخالق والنسكر للمنع والتسمايم للقادر ولا مديما هو كائن • ما عمر أنه لا سيُّ اضعف من المخلوق ولا أفوى من الحالق ولا اقدر بمن طلبته في مده ولا اعجز بما هو في بد طالبه والجهالة ضلالة وقد ورد الاول و الآخر سائق متعب وفي الاسي عزاء والسميد من وعظ بغيره • يا عمر ــ انه قد حالك ما لا برد عنك وذهب عنك ما لا برجع اليك واقام معك من سيذهب عنك فما الجزع بما لا بد منه وما الحيلة فيما سيذهب انسأ السيُّ من مثله وقد مضت لنا اصول نحن فروعها فا بقياء الفرع بعد اصله انظر الى طبقيات

(14) (51)

حالاتك من لدن كنت في صلب ابيك الى ان بلغت منزلة الشرف وحد العقل وغاية الكرامة هل قدرت او قدروا على ان بنقلوك عن طبقة قبسل انقضائهما او نجل نعمة قبل اوان محلها انظر الى ابائك الذين كانوا اهل الملك الكبير والاحلام المحمودة هل وجدوا سبيلا او وجد لهم الى بقاء ما احبوا ام هل بقوا بعده • ما عمر أيَّ الم دهرك رَّنجي أيوما يجيُّ بما في غيره لم يوما يستأخر بما فيه عن اوان مجيِّه انظر الى الدهر تجـده الاما ثلاثة يوم مضى لا ترجوه ويوم انت فيه ويوم بجيُّ لا يدمنه • يا عمر ان آكمل الاداة عند المصائب الصبر وان الهارب ما هو كائن الما يتقلب في كف الطالب فاين الهرب ، يا عر أن أمس موحظة واليوم غنيمة وخدا لا تدرى أمن اهله انت ام لا غامس شاهد مسئول وامين مؤيد وحكم عدل قد فجمك نفسه وخلف في بديك حكمته والبوم صديق كان عنك لحويل الفيبة وهو عنك سريع الظمن آناك ولم تأته وقد مضى قبله شاهد عدل عليك ذان ما فيه لك فاشفعه عنله وان كان ما فيه عليك ذاتق اجتماع شهادتهما عليك و ما عران اهل هذه الدار سفر لا محلون عقد الرحال الا في غيرها وأنما يتبلغون فيها بالعواري فما احسن الشكر للمنع وما احسن التسليم للقادر ومن احق التسليم بمن لا يجد من طالبه مهريا الا اليه ولا معينا الا التعويل عليه فانظر بما جرعت وما استنكرت وما تحاول فان كان الجزع يردك الى نفة من درالة الطلية فا اولاك به وان كنت قوما على رد ما كرهت فكف تعر عن الغلية على ما احبيت وان كنت حاولت مغلوبا فن ان القرون قبلك • يا عمر أن أعظم من المصابة سوء الخلف منها لان من تناول عُرة ما لا يكون استقرت في يده الحية أَفِي هذا المدن ترجو درك الغنيمة فا عناؤك في طلب من هو في طلبك ام كيف رجوت رجعة ذلك اليك وانت تساق اليه ام ما جزعك على الظاعن عنك اليوم وانت لاحق به غدا فأفق فالرجع قريب ولا بع بصرك العمي وتتوهك الجهالة • ما عمر انت ذو الحفظ الكبير في قرابتك وان اللوك المتعمين في نسبك وقد اتاك الحر من كل مأتى فرأيت كما قبل فيك ومآكرك أكثر فان نسيت النسكر فلا تغفل الصير وكلا فلا تدع . يا عمر أنه لا أغنى من منعم ولا أفقر من منعم عليه فأحذر من الففاه استلاب النعمة وطول الندامة واعلم انه لا أحد اضبع بمن غفل عن نفسه ولم

يغفل عنه طالبه • يا عمرانما اجتمت منافع اليوم وجنوده لدفع ضرر الجهالة عنك واوقدت مصابيح الهدي وسهلت سبل الخير لك ولرجاء رجعتك فلم اركاليوم صل مع نوره مُصير ولا اعيا مداويه سقيم • ياعمر زعم فرسان الحروب وقادة الجنود انه غُلب على مالك غالب ابائك اهل التبع الكئير والملك الكبير وان غالبهم لا يغلب وزعم حفظة الخزائن انها عواري عندكم اهل البيت والعواري لا تقبل في فكاك الرهون وزعم رؤساء الاطباء أن مالكا هلك مداء معليهم الذي مأتوا به وأنه لا دواء لدائهم ثم اقبل على النجمان فقال ايها الملك المنع ان اعظم المطية ما اعطياً مجمعك الأنا واذلك في الكلام لنا وانا ايها الملك الرفيع جده مع معرفتنا بفضلك لن نرفعك ذوق قدرك و محسبك الايكون الا الخالق فوقك ونعم المخلوق انت ترد المدير الى حظه ونكف المستعمل الى حنفه وتدل مبتغي الحير الى بفيته وعنل دوائك يشني السقيم فدام لك الحير والابقاء منك علينا والشكر منالك ثم اقبل على الناس فقال ابها ألناس الما اليقاء بعد الفناء وقد خلقنا ولم نك شنشا وسنبل ثم نعود ألا ا أن العواري اليوم والهبات غدا الا وأنا قد ورثنا من كان قبلنا ولنا وارثو ن بعدنا وقد حان رحيل من محل النازل وقد تفارب سلب فاحش او عطساء جزل فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظمنون عنه واسلكوا سبيل الخبر ولاتستوحشوا منها لقلة اهلها واذكروا حسنصحابة الله لكم فما • ابها الناس اني اعظكم والدُّأُ ينفسي استبدلوا بالعوارى الهبات وارضوا بالبساقي خلف من الفساتي واستقبلوا المصائب الحسبة تستحقوا بها نعما واستديموا الكرامة بالسكر تستوجبوا الزبادة قبل انتصال النع ودول الابام وتصرف الخطوب • ابها النماس انما انتم في هذه الدنيا اعراض تنتضل فيها المنايا وانتم فهب المصائب مع كل جرعة لكم شرق وفي كل اكلة لكم غصص لا تنالون نغمة الا يفراق اخرى ولا يسنقبل معمر بو ما من عمره الا بهدم آخر من اجله ولا مجدد له زبادة في أجله الا تنفساد ما قبله ا من رزقه ولا يحياله الر الا مات له اثر فأتما أنتم أعوان الحتوف على أنفسكم وفي معايسكم سبب منساياكم لها بكل سبيل منكم مجتز ر وآخر مثله ينتظر لاينحو من حبالها الحذر ولا يدفع عن مقاتله الاربب فهذه انفسكم تسوقكم الى الفتاء فن ابن تطلبون اليقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيُّ الا أسرعا الكرة على هدم

ما بنيا وتفريق ما جمعا . ايها الناس اطلبوا الخير دهركم كله واعلموا ان خيرا من الخير معطيه وضرا من النسر فاعله اعانسا الله واياكم على امر الدنسا والآخرة ولم المجموع محمد الله تصالى وتوفيقه على يد ناسخمه المؤلف ياقوت ) ( المستمصمي جمعه و نسخه في ذي الحجة سنة تسع وغانين وسمائة )

الى هنا تم مجمول الله ثمالى طبع كتاب اسرار الحكماء \* من كلام الصحابة والملوك والامراء \* والفصحاء والبلغاء \* والعلم والشعراء \* والكبراء والعظماء \* محتوى على لطائف حكميه ، ونصائح ادبيه ، ونكات ألميه ، ومعان رائعه ، وميان فاتقه \* واشمار رقيقه \* وآثار منتخبة النقه \* منقولة من نسخة قديمة تاریخها فی سنة تسع ونمانین وستمائة اعنی منذ ستمائة واحدی عسرة سنةوهمی بخط جامعها ومُؤْلفها الفاصل الاريب · الكانب الماهر اللبيب · المشهور محسن الخط باقوت المستعصمي فنصن على يقين بانها سالمة من الخطأ والتحريف \* آمنة من الخطل والتصيف \* وقد بذل الجهد الجاهد في تصحيم هذا الكناب النمين ورتسه \* وانتساق وضعه وتهذيبه \* وذلك في مطبعة الجوائب بالاستانة العليه \* وكان ختام الطبع في النصف الناني من شهر رجب من سنة ثلاءائة والف هجريه \* على صاحبها افضل الصلاة وازكي الحده



مع الامثال الحكمية كة⊸ من كلام بعض مشاهيرالفلاسفة الاولين

طبت في مطبعة الجوائب

الطبعة الاولى

قسطنطينية ۲۰۰۰

## بنير أِن الإَحْ الْحَالِحَةُ فَيْرَ

قال افلاطون لا تصحبوا الانسرار فانهم بينون طيكم بالسلامة منهم • وقال اذا اقبلت الدولة خدمت الشهوات المقول وإذا ادبرت خدمت الشهوات • وقال لا تقسروا اولادكم على آدابكم فانهم محلوقون لزمان غير زمانكم • وقال لا نظلب سرعة العمل واطلب نجويده فان النساس ليس يسألون في كم فرغ من اهذا العمل واغليسالون عي جودته • وقال لا تحقرن صغيرا يحتمل الزبادة • وقال لو لم يكن في النزفه الا احتمال السادات الرديئة لكان كافيا فيها • وقال زبادتك كلة في محافية الحر احب اليه من زيادتك درهما في اجرته • وقال عطية العالم شيهة بجواهب الله عز وجل لانها لا تنفد عند الجود بها ولكنها توجد بكمالها عند مفيدها • وقال من فضيله المها أنك لا تستطيع ان يخدمك فيه احد كما يضدمك في سائر الاشياء واتحا تخدمه بنفسك ولا يستطيع ان احد ان يسلك الله كما يسلك في من المقتبات • وقال احسائك الى الحر يحركه على المكافأة واحسائك الى الوغد يحركه على معاودة المسألة • وقال اذا انكرت من احد شيئا فلا تطرحه وأجل فكرك في جميع اخلاقه فلكل سخمس انكرت من احد شيئا فلا تطرحه وأجل فكرك في جميع اخلاقه فلكل سخمس

موهبة من الله عز وجل لا يخلو منها ﴿ وَقَالَ الْاسْرَارُ بَنْمُونُ مُسَاوِي النَّاسُ ويتركون محاسنهم كايتسم الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويترك الصحيح منه ♦ وقال اذا صادقت رجلا وجب عليك ان تكون صديق صديقه ولا بجب عليك أن نكون عدو عدوه لان هـذا أما بجب على خادمه ولا يجب على مماثل له • وقال لا مكمل خيرية الرجل حتى يكون صديقًا لتماديين ♦ وقال من سعادة الحدب أن لانتم له فضيلة في رذيلة ♦ وقال العقل يشر على النفس ببرك القريم فأن لم تقل منه لم يتركها لانه ليس فيه غضب لكنه بريها أصلح وقت بنتني أن يعمل ذلك السئ فيه وأحدجهة يوجد بها لانه يعطي الخير دائمًا لمن توكل 4 • وقال ادا خدمت حارما فارضه في أسخاط حاشيته واذا خدمت ضعيفا فاستخطه في رضي اتباعه ♦ وقال النام الحرية من احتمل جنايات المعروف ﴿ وقال العقو نفسد من الحسيس بتقدار ما يصلح من الرقيع ♦ وقال أذا طلب المتساطران الحق لم نفتذلا في المساطرة لان مطلوبهما واحد وادا طلب الغلبة اقتلالان فيهما غلبتين وكل واحد من الحصمين يطلب ان بجذب صاحبه الى العلبة التي فيه • وقال ادا اراد الجائر الاساءة سام الرجل ما يعمر عنه فان استعبى حرك الفضب عليه واطباعه فيه ومنعه الفضب من التفكر في العاقبة وفي هذا الوقت مجتحب المقل عن الغيل وتبكون النفس في تلك الحال كالموضع المطلم الذي قد امتع من اسراق السمس عليه ﴿ وَقَالَ ادا فسد الزمان كسدت الفضائل وضرت ونفقت الرذائل ونعت وكان خوف الموسر اشد من خوق المعسر ♦ وقال الاستخياء يستمنون بالمخلاء عند الموت والمخلاء يسمتون بالاستخيساء عند الفقر ﴿ وقال لا يَتَعَدُ الأمل والرحاء في كل وقت وحال فانهما يسوقان الرجل في أكثر الامر الى المكروه يسهولة • وقال الغضب والسهوة وكل خلق من اخلاق النفس له مقدار يصلح فيه حال السخص الذي مكون فيه فأن زاد على ذلك اخرج، الى ااشر لان الغضب يشبه المح الذي يمارح في الاطعمة فان كان يقدر موافق أصلح الطعمام وان كان زائداً أفسده وكدلك سائر القوى ♦ وقال اطلب في الحياة العلم و المال تحز الرئاسة على الناس لانهم بين خاص وعام فألحاصة تفضلك عا تحسن والعامة تفضلك بما تملك ٠

وقال اتقوا صولة الكريم اذا جاع وبطر اللئيم أذا شبع • وقال موت الرؤساء اسهل من رئاسة السفل • وقال لا يضبط الكثير من لا يضبط نفسه الواحدة • وقال اذا احبت ان يدوم حبك لاحد فاحسن ادبه • وقال اللَّذَة في هذا العالم اجرة التخدمة ولولاها ما اكل الناس ولا جامعوا لأنه لو كان لا مجامع الا من طلب الولد ولا يأكل الا المشتاق الى البقاء بغير لذة لما فعل هذا اكثر الناس ♦ وقال النبات تحسر عا في النبات والقلوب تبصر الةلوب ويعرب بمضهما عن بعض بما فيهما ﴿ وَقَالَ أَقْبِهِ مَا يَكُونَ الصَّدَقَ في السمانة والضيق في المذر والبخل على من عجز لحربته عن المسألة والسطوة -على من يؤمن شره ﴿ وَقَالَ النَّفُسِ الفَاصَلَةِ تُرْتَفُعُ عَنِي الفَرْحِ النَّا يَعْرَضُ لَنَّا ا في الذير اذا نظرنا إلى محاسنه دون مساويه والحزن أن نرى مساوى شي دون ما فيه من المحاسن والنفس الفـاصلة تتأمل جيع ما فيه فنتــــــــافاً فضائله ورذائله في هذا العالم ولا يغلب عليهما احد هذَّن الخلقين ﴿ وَقَالَ طَمَّاعَةُ النفس للجسد مثل تخلية الفسارس لفرسه اذا ضعف عن ضبطه حتى يعسدل عن حاجته التي ركب لها ويشتغل اما بالحضر واما بالرعي ونجد النفس الجاهلة راحة في رك مجاهدتها كتلك الدابة واكثر ملاذ الدنسا على هذا • وقال حذق الملك بسياســة من دونه وحذق الرعية بســياسة من فوقهـــا واما الكتاب والاولياء فحذقهم بسياسة من فوقهم ومن دونهم ازي فطنة • وقال انظر الى المتنصح والمتقرب اليك فأنه أن دخل اليك من مضار الناس فأقبل منه ما انتفعت به واحذر منه وان دخل اللُّ من حير العدل والصلاح فاقبلها منه واستشعره ♦ وقال المرآة التي نظر فيها الانسان الى اخلاقه هم الناس تُدين ﴿ محاسنك من اوليائك منهم ومساويك من اعدائك فيهم · وقال مذبغي الرجل ان نظر وجهد في المرآة فان كان حسنا استفيح ان يضيف اليه فعلا قبيمًا وان كان قبيما استقبح ان يجمع بين قبيمين • وقال الحسن النام والقبح الثام في هذا العالم المَّا هو في نأليف قوى النفس وليس هو في نأليف اعضاء البدن والوجه \* وقال ليس يخسر العاقل على الصديق لانه ان كان فاضلا تزن به وان كان

سفيها حي به عرضه من السفهاء وراض به أحتمــاله • وقال لا تمدح احدا باكثر مما فيه فأنه يصدق عن نفسه فيكون ما زدته المه نقصا لك • وقال لا تركبن امراحتي تصلح فيه بين العقل والشهوة فأن العقل وحده يخشن عليك والشهوة وحدهما مردية لك ﴿ وقال موقع الصواب من الجهال مثل موقع الجهل من العلماء ♦ وقال اذا بلغ المرء من الدُّنيا فوق مقداره تنكرت اخلاقه للناس • وقال اذا احسن احد اصحابك فلا تخرج اليه بغياية برك ولكن اترك منه شيئًا تزمده الله عند تبيئك منه الزيادة في تصحتك ♦ وقال لا تفيارق طساعة الرأى والصبر في كل أمورك فانك أن لم تحرز الحظ الذي تبغيه كنت قد احرزت العدر • وقال اظهر الشر للتم عليك ولغريك فانهما بيلكان رقك • وقال منبغي للماقل أن تذكر عند حلاوة الفذاء مرارة الدواء • وقال حركة القوه الشهوانية تلفاه الرغبة وحركة الفوة الغضبية تلقساه الرهبة وحركة الفوة الفكرية نلقباء العلة وبها يساس الطبقات الثلاث من النباس اما الطبقة العلية فبالحيمة واما الاوساط فبالرغبة واما السفلة فبالرهبة • وقال التحدة، الانسان الها هي عي فكره عن اكثر صور ما بطرأ عليه فهو بيضيها مستهيئا بهما لانه لا يتأمل مقادر ها ♦ وقال اذا قامت حِتك في المناظرة على كريم اكرمك ووقرك واذا قامت على خسيس آذاك واضطغنها لك ٠ وقال اذا اردت سوءا بعدوك فاستعرض اخلاقه فالك لا تجدهما باسرها كاملة ولا يد من ان يلحقهما النقص فادخل الحيلة الله من غيرته فانه لا نفوتك ٠ وقال الحسود ظالم ضعفت مده عن انتراع ما حسدك عليه فلا قصر عنك بعث اللك نأسفه ومما ثبت في الصحيفة الصفراء التي تقرأ في قرابين الهياكل لا يرتفع الحسد عن احد الا رجة الناس ♦ وقال السخيُّ بهخل عند جع المال ويثقل عليه في ذلك الوقت المسألة لان طريق الجمع غير طريق البذل • وقال لا نظن بكل من منع ما يســأل انه بخيل فقـــد يمنع من طلب السلامة من الناس ومن يكره مداخلتهم له وانفتـاح ما لا علمك غُلَّقه منهم ومن محتاج الى تكلف الاعتذار لهم والانتصار أنفسه منهم فيرى أن يغلق ابواب همذه السبل عند • وقال الفرق بين المرفة بالنيُّ والعلم به أن المرفة تذكرك ما قد نسيته والعلم به أن يثبت في نفسك من أمر، ما لم

تتصوره قبل ذلك • وقال اسرع الاشياء ضررا الحطأ في السنفينة وفي مجمالس الملوك وفي مشاجزة الحروب • وقال لا تبتع مملوكا قوى السَّهوة فان له مولى غيرك ولا غضويا فأنه يفلق في رقك ولا قوى الرأى فيستعمل الحيلة عليك ولكن اطلب من العبيد الحسن الانقياد المطبوع القوى النبية الفرح الشديد الحيساء • وقال اللحاج صدر انطبهاع المقولات في النفس أما لفرط حدة تحكون في الانسان وأما لغلظ طبع فلا ينقاد الرأى \* وقال لا تذمن ما جدت الامن بدد شدة الصبر عليه واستعمال حسن المداراة له لاك مرتهن بما فرط منك فيمه ﴿ وَقَالَ بِنْبِغِي العَاقِلُ أَنْ يَتَمْمِ الناس لم وفه كا يُضُر الاراضي الزاكية لزرعه • وقال كلا قوى تخيل الحيوان زادت قوة منفسه في طاعته الرأى وضرره في طاعة الهوى ولهذا صار الانسان الخير افضل الحيوان والشرير اخسه • وقال اذا اردت ان تعرف طبع الرجل فاستشره فانك تقف من مشورته على عدله وجوره وخيره وشره 🔹 وقال أذا الذيختك النفس جيلا من اجل العادة فلا تفعله حتى يقضيك الرأى اياء فأن طاعة المادات مرذولة \* وقال الما صارت الشهوة اقرب اليًّا من الرأى لانا منذ نولد مع الشهوة والما يتكامل الرأى فينا بعد مدة إمن مواليدنا فالشهوة اخصى بنا منه 🔸 وقال اذا كان المشق من اجل قوى النفس ثبت ولم يتفير واذا كأن من اجل الجسد تغير بتغير الصورة والمزاج ♦ وقال ينبغي ان نشفق على أولادنا من اشفاقنا عليهم • وقال كل خلق من الاخلاق فهو يكسد عند قوم الا الامانة فانها نافقة على اصناف الناس يفضل بها من كانت فيه حتى ان الآئية اذا لم تغير ونم تحل كانت أكثر ثمنا من غيرها ﴿ وَقَالَ الْجَمِلُ بِعِدٌّ جَمِعٍ قَاصِدِيهِ اخْوَانَا ورؤساء كراهة ان يقنضيه تفضيلهم اياه احسانا اليهم والكريم يتأمر على قاصده ليذل لهم اجرة التفضيل · وقال اذا ازدهاك ما تواصفه الناس من محاسنك فانظر فيما يطن من مساويك ولتكن معرفتك خفسك اوثق عندك من مدح الناس لك ﴿ وَقَالَ الطَّفْرُ شَافِعِ الْمُدْسِينُ الَّي الْكَرِّمَاءَ ﴿ وَقَالَ اذَا الْجَرْ رجل ما وعد من معروف فقد احرز فضياة الجود والصدق ٠ وقال اذا حصل عدوك في قبضتك خرج من جلة اعدائك ودخل في جلة حثمك • وقال من

مدحك بمما ليس فيك من الجيل وهو راض عنك نمك بما ليس فيك من النبيح وهو ساخط عليك • وقال الفضائل تجمع من يحبها على المحبة والرذائل تجمع من محبها على البغضة ألا ترى الصادق يحب الصادق و بستنم اليه وكذلك النقة مع النقة والحسن الحلق مع الحسن الحلق وترى السمارق بغض السمارق والكاذب بيفين الكانب وكل واحد منهما حدر من مجاورة صاحبه • وقال من عاش وحده مات وحده ﴿ وقال المصنِّي إلى القول شربك القيائله فيه ﴿ وقال اذا شاورك من الرؤساء من قد وقفت على فاقته الى رألك فلا تكلمه كلام آمر ولا مشاور واخرج كلامك في معرض مستفهم منه ما سنح لك ولير فيك الحاجة في عرض كلامك عليه وان حظك في اجاده أكثر من حظه في قبول ما احتماج اليه منه ﴿ وقال اذا ذكر لك رئيس خطــاً كان منه واعترف به فأجل فكرك في الاعتذار له منه واحذر ان تعنفه ولا تجتمع معه على ذمه • وقال اذا طابق الكلام نية المنكلم حرك نية الســامع وان خالفها لم يحسن موقعه من ارد به ♦ وقال الصوم لجام النفس الشهوانية روضها على حسن الانقياد النفس الناطقة والصلاة لجام للنفس الغضية روضها على طاعة النفس الناطقة لان رفع البدين بالتكبير الما هو استعادة من وقوع المكرو، والركوع على الهيئة التي يقف بها من سمم بنفسه لن يضرب عنقه والسحود القساء وجهد واكرم اجر الله على الارض وهذه تروض القوة الفضيية على حسن الانقياد ♦ وقال -اذا آثرت تأديب احد فاقيضه عن الترف واشعره بذانة الهيئة فأنه اذا فارق زينة الجدة طلب ان تكون زينته في نفسه ولسانه ♦ وقال منبغي للعاقل ان يكون رقيبا على نفسه فلا يستمظم الاخطأه ويستصغر صوابه ولايكترثه لان الصواب داخل في شرط انسائيته والخطأ مغير لمنا استقر في نفوس النماس منه ﴿ وَقَالَ اذَا استدعيتُ الْحِيةُ مِنَ النَّاسِ قَانِزل دُونَ مَرْ لَتُكَ مِن قُلُوبِهِم ولا تكشفن احدا عن زلل فأن قلوب الناس وحشية لا تدى لمن كافحها و أن كأن اقعد في الصوار منها ﴿ وَقَالَ نَحْلُ العَالَمُ بَافَادَهُ مَا اقتناهُ مِن ثَمَارِ عَلَمُ وأَصُولُهُ تحمله على الاقتصار عليه والامساك عن طلب غيره وأفانته أناه تبعثه على طلب غره بما يؤثر الاختصاص به ﴿ وَقُلْ الفرق بِينَ الآيانة والبلاغة أن الآيانه "

لا تكون الا لموجود والبلاغة تكون لموجود ومفروض ♦ وقال من أتى يشريعة اني بسعادة علوية فن خالف السعادة كان منحوسًا ﴿ وَقَالَ لَيْسَ طلاب الدنيــا الذن يأخذون القوت منهــا وانما طلابها المحتكرون من حطامها ﴿ وقال طال النساكراك اليحم أن سل قيل مخاطر وأن عطب قيل مغرور ﴿ وَقَالَ مِمْ الدُّنَّا صَّمَّتُ الاَّهُمَاعِ عَنِ الْحُكُمَةُ وَعَمِتُ الْقُلُوبِ عن نور البصيرة • وقال ما ابين فضيلة الموت اذكان سببا للنقلة من عالم التعب الى عالم الراحة ومن عالم الفناء الى عالم البقاء ♦ وقال السكوت سلامة والكلام ندامة • وقال لولا اربع لصلح امر الساس جهل غالب وامل كانب وحرص دائب وهوى حانب • وقال حقيق على من كان عمره مكتوما ان لا بزال دهره مغموما ♦ وقال منبغي للعمازم أن يعد للامر الذي يلتمسه كل ما أوجب الرأى في طلبه ولا تكل فيه على الاسباب الحارجة عن سعيه بما مدعو اليه الامل وما جرت له العمادة فانها لست له والما هي للانساق الذي لا شق يه الحزمة ♦ وقال من جلس في ظل الحجة امن العادل وقام عذره فيما يجنمه عليه الجائر ومن جلس في ظل الملق لم يستقر به موضعه لكثرة تنقله وتصرفه مع الطباع وعرفه الناس بالحديمة ﴿ وَمَالَ الشَّرِّهِ هُو أَنْ يُسْبِقُ مِنْ كَانَ فَيْهِ الْيُ تُصب اللذة قبل نصيب الرأى في الشيُّ · • وقال غناء الملاح تحرك فيه الشهوة · الطرب وغناء القباح تحرك فيه الطرب الشهوة • وقال أذا سست موضعها وبالغت في تقويمه فلا ننس حصة جلة العالم منه والا اضطرب عليك من حيث لا تدرى • وقال لما كانت المواهب في عالم التركيب لا تقيم على حال واحدة ولا مد من وقوع الخلل فيها عاذ العقلاء بالصدقة فجعلوها نصب الاحداث الواقعة وتسرعوا الى أخراجها فكان في ذلك اكبر الصلاح فيما صلح لهم ٠ وقال الفاقة فساد يقع في الطبقة من الناس كذل الورم والقرحة في العضو فان تداركه أهل تلك الطبقة فرضوه عن الشخص سلت طبقتهم وأن أغفاوه سرى في غير موضعه حتى ببطل ثلك الطبقة ﴿ وَقَالَ الفَّرْحِ بِالشَّيُّ عَلَى حسب الثُّقَّةُ يه • وقال تبكيت الرجل بالذنب بعد العقو عنمه ازراه بالصنيعة و انما بكون قبل هبة الجرم ♦ وقال الفضب كالتابع الردئ الذي محركك اولا في مصلحتك

فان اطعته حركك في مصلحته • وقال الناس ثلاثة خير وشرير ومهين فالخير هو الذي أذا اقتضيته قبض نفسه عنك ولسانه عن سوء الذكر لك ونكر حسنا أن كان تقدم منك والشرير نقيعش نفسه عنك ويطلق لسانه في ذكر معابك وربما تعدى الى النكذب عليك والمهين لا تقبض نفسه عنك ولا يزال متضرعا بمغوك ومودة هذا مقترنه" باستقامه" امورك وصلاح احوالك فاذا انتقل انتقل عنك هِودته ♦ وقال اذا زاد ما نالك على مقدار استطاعتك فاستمن بين هو ازلد من علة ما ناب وتضرع كالواله الذي لا مجد معدلا عن سأله فان انحسامه عنك على مقدار اخلاصك له • وقال عله العلل بمسك نظمام جله العالم ويه قوامه • وقال الشريعة طاعة القيم على العــالم والاثمّار له فيما أصلح جلته وتفصيله • وقال حلاوة الفضائل في صدرها وحلاوة الرذائل في وردها • وقال الساعي أقرب الى الكذب بمن سعى به ﴿ وَقَالَ قَدْ يَتُوهُمُ الْجَاهُلُ أَنَّ السعابة هي النصحة وليس الأمر على ذلك لأن النصحة صدقك الانسان عا فوضد اليك اذا لزمك الحق تعريفه الله والسعامة صدقك الانسان عا اقترفه بعض اتباعه وانت تربد الاضرار بالنابع والانتفاع بالتبوع لاتقديم النصهمة لذلك الانسان ﴿ وَقُلُ الْسَحْيَفُ مِن حَرَكَ غَصْبِهِ عَلَى صُورَةُ اللَّفَظُ وَالْحَصِيفُ من حركه على حقيقة اللفظ والفعل ولم محرك منه الاعقدار ما بينمه من الرجة لن لا يستحقها ♦ وقال الرض الذي محدث عن سب باد في اكثر الاوقات هو اقل خطرا من المرض الذي لا يعرف سبيه • وقال مسام جسم الانسان باسرها تنفيم بانفتاح الجفنين في البقفلة وتنضم بانضمامهمما في النوم • وقال من خدم في حداثته الشهوة والغضب شق عليه في زمان الشخوخة ما يلحقه من ضعف بدنه عن خدمة اللذة ومن خدم في حداثته النفس الفكرية ومأ دلت علم المارف شق عليه زمان الشدية وحاهد القوى الباعثة له على اللذات وكان في زمان السُخوخة مسترمحا ♦ وقال قد شيأ الرجل ان يعمل في الم حياته لما تخلصه بعد مفارقتها ألاتري ان الذن أستعملوا تقليل الغذاء وتخفيف البدن قبل الموت احرزوا طول البقاء للعنة وكذلك اذا آثروا الفضائل وترفعوا عن الردائل لم يكن للشهوة والغضب بهم كير تملق وكانت النفس الناطقة مسترمحة

غير ممنوعة من الخلاص • وقال من اكبر الادلة أن النفس الناطقة موجودة بعد مفارقة الجسد ما تراه من طول نقاء الجسد بعد الحياة وهو احد جزئي الحي الاخس وليس بجوز أن يكون القيم عليه يقصر عاله من البقاء ﴿ وَقَالَ من ضرر الكنب ان صاحبه ينسي الصورة الحقيقية المحسوسة ويثبت في نفسه الصورة الوهمية الكاذبة فيني عليها امره فكون غشه قد بدأ ينفسه ﴿ وَقَالَ ا لا تعان ما قوى فساده فيحيلك الى فساد قبل ان تحيله الى الصلاح ♦ وقال لا تبذلن في حراسة قندة لك خارجة عنك قوة من قوى نفسك فتصلح البعيد بالقريب وتبيح الحاص للشترك لان القنمة الخارجة عنك تنازعك ملكها وتتعبد لمن هو اقوى مدا منك والقوة منفردة بك وغير قلقة في ماكك ♦ وقال ليس يلحق علة العلل برهان والما يلحق البرهان الاشياء الجزئية لانه الما دصل الجزء بكلسه • وقال أنس المقل أن يما ما فوق العقل الامن ألجهة التي عل الانسان منها أن العقل ثابت فيه • وقال النفس التي في الشخص تغالب طبيعته وليس تعرف كل واحدة منهمها الوقوف على حقها من الاخرى الا بالعقل والنفس تشبه ذالة القنديل والطبيعة تشبيه زئه فأذا زادت قوة وأحدة منهما على الاخرى بطل نظامهــا ♦ وقال الدين في أكثر الاوقات اعظم محنة منه في الحال التي احتييم اليه فيها لان الصيانة تمود بغابة الاخلاق وصاحبه مرفوق معه ومستبأس فيه وليس يستحليه الا من صغرت عنده قيمة نفسه وسهل عليسه التليس والحيلة في المدافعة ♦ وقال القاضي إذا كان موسرا مال مع المطالب وإذا كان مماتها. مال مع المطالب • وقال اذا قويت نفس الانسان انقطع الى الرأى واذا ضعفتُ انقطع الى البحِث ﴿ وَقَالَ افْضُلَ الاسْخَبَاءُ مِنْ مَلِكُ فَاقْنَدُ وَلَمْ يُسْمَعُ فَيْهَا بشيٌّ من فضَّالله والقص المخلاء من منع ما يكف غيره ولا يصل اليه عوده • وغال ينبغي ان يشفل الاحداث بتحفظ خواص الاشياء ومجاري طباعهما وموقع بعضها من بعض قبل اوان قوة التفكر فيهم والاكانوا على المارضة اقوى منهم على تبين الحيد . وقال كلم خصمك ما دام على سنن المناظرة فاذا عدل عنك فائبت بمكانك منسه قاله لا يورد عليك ما نقدح في قولك 🔹 وقال تصرف الانسان وحاله في سائر عره بسبه الشيُّ الكوني لانه يديُّ من اخفض حال ثم

يرتفع قليلًا قليلًا حتى يبلغ نهايته ثم ينقص مثل ما يزيد حتى يمود الى ما ابتدأ ٠ وقال النفس الفضبية ابسط من النفس الشهوائية لانها كثيرة التركيب ولذلك هي اعون على الفضيلة من الشهوا"ية • وقال احسن ما في الانفة الترفع عن معايب الناس وترك الخضوع لما زاد على الكفاية • وقال ليس تستدرك بغبن الناس شيئا في ذات ملة الا ضيعت اضعافه من مروءتك • وقال من الادلة ان القوة الناطقة تعلم ما في كنير من الازمان الآتيـــة انا نرى الانســـان ربيما كان خَاتُفًا مِن رَكُوبِ المُسَاءُ فَكَانَتَ وَفَاتُهُ مِنَ الغَرْقِ فَيْهِ أَوْ خَاتُفًا مِن شَيٌّ فَكَانَتُ لِه منيته فيدل ذلك على أن فيهما من برى ما ينزل له وربما تخطى المنه إلى غيرها من المصائب و سغمتي رجلاً لا ذنب له البه ولا يعد منه ومنه في الشديد فحرى عليه منه مكروه ومحب آخر لا يساكله فحرى له حظ منه \* وقال نفوس الشرار فاسدة الترتيب لانها تصرف القول الجيل الى انه ستر على الاسامة وليس يفيدها حسن الاحتياط بمقدار ما يخسها سوء التفهم ♦ وقال المخلاء يكون عفوهم عن عظيم الذنب اليهم اسهل من المكافأة على صغير الاحسان ﴿ وَقَالَ الْكُرُمُ ـ يؤثرك مخلوته عند الرئيس فيذكر له ما وعدات به والنذل مجتنيها ننفسه ♦ وقال منبغي لمن علم أن يسبق الجاهل الى حسن المداراة فأنه يجمع بذلك الفضل والمحبة ﴿ وَقَالَ لَكُلُّ ذَى فَصْلُ عَدُو لَمْ يَكْتَسِبُهُ يُسُوءُ حَسَنَ ٱلذُّكُرُ لَهُ وَجِيلً القول فيه ويرى أن ما شاع من ذاك تبكيت له • وقال الشرير العالم بسره الطمن على المتقدمين في علمه و يسوء، يقاؤهم لانه يؤثر أن يعرف وحده بذلك العلم لان الغالب عليه شهوة الرئاسة والغلبة وألخير يسوءه فقد أحدمن طَبَقته في العلم لان رغبته الازدياد من العلم واحياء علمه بالمذاكرة ♦ وقال لا تحتقرنَ من الحير قليلا تفعله فأن قليل الحير كثير ♦ وقال لا تهب نفستك لغير عقلك فتسيُّ ملكتها وتضيع زمانها وتخلف فيها من سوء العادة ما يرذلها ﴿ وَقَالَ علم الكون والفساد شبه بمغارة مدمسة بعيدة المهوى وفي اعلاهما طاق مدخل المها منه شيٌّ من الضياء فا قرب من الطباق اضواً مما بعد وفيها جاعة ببيعون ويشترون ويتعاشرون قد انسوا بظلتها واستعملوا مقابيس اكثرها فاســدة في جودة لفودهم فتطلعت نفس احد من في تلك المفــارة الى

التسلق الى موضع الضوء وألتماس ما يبعنه فتستم مواضع شاهقة ولم يرل يتجشم كل مشقة حتى قرب من الطـــاق ولم بصل الى ملامسته لكنه أشرق من بين يديه وكانت معه دنانير ودراهم مما يستحيدونها في المغارة وتجرى عندهم مجرى ما ارتفع الربب فيه فتأملها حيث انتهى به التسلق فوجد بعضها جيدا وبعضها ردمًا هُرْ ردميًا من جيدها ونزل الى المفارة فعرض الجياد عنده على نتاد المفارة فاعترفوا بجودتها فاخرج البهم ما عزله من الرديثة وسألهم عنها فاستجهلوه وقالوا ما بين الاولة والنسائية فرق فضحك منهم وقال لهم ما اللك في انهسا رديثة ـ فقالوا كيف هذا وما دليلك عليه فقال رأيتها في هذا الضياء واوماً بيده اليه فاستنقل المستوطن للمفارة مقساله واخذ في الرد عليه وكذبه ونازعه قوم فشرعوا يتسلقون الى الضياء فحنهم من شسق عليه التسلق فرجع ومنهم من صار معه الى موضعه فصدقه فصاروا فيما عماملون به ثلاثة أصناف رجل لم يفكر فيما جاء به المتسلق واقام على ما جرى عليه سلفه غير مرتاب بشيُّ من نهك النقود وهم اصحاب التقليد الساكنون الى ما امروا به وآخرون ينازعون المتسلق وهم أصحاب الجدل الذين ضمفوا عن الرياضة وقووا على المنازعة" وآخرون قدطابقوا التسلق بما شاهدوه معه وهم خدم العقل الذين رقوا اليه بالمقدمات والنتائج وهجروا في طلب المعقولات ولم يستنقلوا البحب عن الحفائق ﴿ وقال ذوو العيوب يستهدون عيوب الناس ويصدقون من زيادة المخبر عنها ليتسم العذر في اهم عليه منها • وقال شيخ إن تعظم على الشرار العلوم التي تزيد في قوة النفس وحسن تصرفها وتقتصر بها على الرياضات التي تفتر وقدها ورَّدُّ الى الاعتدال ما سَند عنها فان غير هذه من العلوم أن عدل يهسا عن أهل. الفضل الى النمرار كانت لهم كالاجمعة العقارب التي تعينها على الآقات وتماعدها منها ﴿ وَقَالَ ادَّا ثَقُلَ عَلِي الرَّئِسِ الوعظولِ فِي تُركَ الانقياد الناصح وكذب المكن وآثر التفويض واحتقر الجد من الاعداء فاطلب الخلاص منه • وقال منبغ للعاقل ان يصرف حذره الى النسرار واستنامته الى الخيار \* وقال اذا أجتم للرجل تقدمه عليك في الرأى ووفور امانتـــه فقد استحق ان تقلده وتقبل عنه • وقال المتصنع اذا أجمته يضعف ويلتان والمطبوع يقوى ويزيد •

وقال اذا أستعمل الرئيس النفـــاق لمن دونه صعب ملقاه ولم يقبل بشهره وضـــاعت عوارفه ﴿ وقال من سجايا الحر أن يكون صبره على استصلاح من دونه أكثر من صيره على استعناب من فوقه واحتماله بمن ضعف عنه اكثر من احتماله بمن قوى عليه ♦ وقال الانذال يطردون بالانحاش والاحرار بطردون نفرط الصني ♦ وقال اسرع الانسياء الى انحلال النفس تجرع المنايظ وقصور الصادات ورد النصيحة وتضاحك ذوي النخوت بذوي العقول ♦ وقال بنبغي للعباقل ان لا تكسب الا بازيد ما فيه ولا مخدم الا المقارب له في خلقه • وقال اذا خدمت رجلا رئيسا فتين ما يحتاج اليد فإن السخدم اما أن بكون انقص منك فيها اسخدمك فيه واما أن يكون أزيد منك فيه والناقص عنك محتماج إلى أن تقبل تفويضه ولا تركن شيئًا من أموره بغير نأمل والزائد عليك فينبغي أن تطلعه طلع ما علت به وتحرز الحجمة عنده في كل ما آتينه فأنه انما يغيرك مقدام حافظ عليه · وقال اضر من عانسرته مطريك ومغربك ومن قصرت همته عنك • وقال البساطك عورة من عوراتك فلا تبذله الالمأمون عليـ ه حقيق يه • وقال من تعلم العلم لفضيلته لم يوحشه كساده ومن تعله لجدواه الصرف عنمه بالصراف الحظ عن اهله الى ما تكسيه ﴿ وَقَالَ لَا تُسْتُوفُ شُرِاتُكُ الْأَعِـالُ وَمَا يُوجِيهُ لَهِـا المدل في الازمان المضطرية فيضيع سعيك وتنسب الى التخلف فيما تعانيه ولكن ناسب بعملك طبيعة الزمان مالم يقدح ذلك في مروءتك ودينك واخلاقك فاذا بلغ هذه النلائة فحفل عما في بلك منها والاخسرت من نفسك اكثر مما ترمحه في ذات يلك ♦ وقال لا تنظرن الى أحد بالموضع الذي رتبه فيه زمانه وانظر اليد بفيته في الحقيقة فانها مكانه الطبيعي ♦ وقال ليس بحسن البخل الا في اربع والدين الحرم والم الحياة والقائلة ﴿ وقال من جم الى شهرف اصله شهرف نفسه فقد قضى الحق الذي عليه واستدعى الفضل بالحجة ومن اغفل نفسه واعتمد على شرف آباله فقد عقهم واسمحق ان لا يقدم بهم على غيره ﴿ وقال لا ترغبن الى من قصرت همته عن همتك وزاد حرصه على حرصك وكانت حيلته اوسم من حيلتك • وفال اذا خدمت من هو اقوى منك في امر من الامور فأظهر له فيه من النز اهد وحسن المواطبة ما تمدل به رجعانه عليك فإن خدمت مر إنت

(21)

اقوىمنه فاكفه مؤونة النعب به ووفر عليه العائد فيه 🔹 وقال الحلم لا ينسب الا الى من قدر على السطوة ♦ وقال ليس يجب الجد والذم الا لمعتمد الجميل والنبيم • وقال ينبغي العاكم ان يسلك الحدود برفق ولا يخشن على اهل الجرائم فلولاهم ما جلس مجلس الحكم عليهم • وقال من نقص الشيخ مقامه في رق الامل واستنارته ما ضعف من شهوته ومن فضله ان يسعى لطلُّب البقاء لذكره ويعصم الاحداث عما يغريهم بديهه ويورطهم في مكروهه عاقبته وبجتهد ان ينبت بازاء كل ردُّلة افترفها فضيلة قبل تباين اجزائه ♦ وقال الآكل يستمى الاطعمة الموافقة له وتستريَّه الاطعمة المخالفة لطبعه ♦ وقال أذا طلبت المال فاجعل زمان الاكتساب له اطول من زمان الاستمناع به واذا طلبت العلم فأجعل زمان الارتياض مه و الفكر فيه أطول من زمان الجُم له ﴿ وَقَالَ لَيْسَ يُتَفَعَّ بِالْعَلَّمُ ولا بالمال سارق لهما ولا محتال فيهما لان هائين الرذملتين لا تكونان الا في نفسر قبيحة الترتيب والنظام لا يزكو فيهما شئ تملكه ولا يثمر ♦ وقال لا يكن وكدك تقريب علم الشئُّ على المتعلم وايصاله اليه من غير ثعب يلحقه فيه فان هـــذا يعمر حفظه ومخرب استطابته ولحكن لوّح له به وخلّ بينه وبين احالة فكره فيه وسدده الى طرق الصواب فاذا تبيت الجهل فيه فافتح عليه ﴿ وَقَالَ لَا تِيأْسُنَ من خير من ضعف من المشايخ عن الاستعمال حتى يتبيّن ما معه من التجارب فان كأن موسرا فها فالحاجة اليه ماسة وان كان صفرا منها فقد ارتفعت الرغبة فيه ٠ وقال اذا أحتجت الى المسورة في طارئ عليك فاستعره ببدالة السبان ورد الى المسابخ بعقبه وحسن الاختمار فيه • وقال رأى من وازاك في المرفة لك امثل من رأيك لنفسك لانه خلو من هواك ﴿ وقال اعظم قرية الرئيس اليالمرؤوس الرجمة ﴿ واكبر ندائم المرؤوس الى الرئيس الطاعة • وقال لا تطبعن قاصدا لك فيما يغض من مروءتك او بخطر بك وكن عونا له فيما صوى ذلك ﴿ وَقَالَ لَا تَطْبُعُنِّ أحدا في معصية من هو أقدر عليك منه فتتعرض من المكروء لاكثر عما تصدت له من الصلاح • وقال طاعة الصير على النوائب اسهل من الاسترسال الى ألجزع والاجلاب مع فنونه الردية ﴿ وقال من ملك نفسه اطاعه من دونها ﴿ وقال الرقة تجب على ثلاثة عاقل تجرى عليه حكم جاهل وقوى في اسر ضعيف

وكريم يرغب الى لثيم • وقال اول الطب ايناس العليل والتثبت في الاستدلال بأعراض العلة على اسبابها واختيار ما سهل على العلبل من الادوية والتدبير ه وقال اذا بغي الرئيس ضيع الفرصة وترفع عن الحيلة والف من الحمرز وظن أنه يكنني ينفسه فعندها يصل البه من سدد نحوه فعجد عورته فاضحة ومقساتله بادية • وقال الانسان في سعيه كالعائم يكافح الجرية في ادباره وبجري معهما في اقباله ﴿ وَقَالَ الْحَدِمَنُ الْعَلَّمَاءُمَنَ رَأَى الْجَمَّاهُلُ بَمْزُلُهُ الطَّفْلُ الذِّي هُو بالرجة احق منه بالغلظة ويعذره بنقصه فيما فرط منه ولا يمذر نفسه في النأخر عن هداينه واحتمال المشقة في تقويمه فان افضل شار الميز تقويمه من دونه • وقال الدليل على ضعف الانسان أنه ربا أثاه الحظ من حيث لا محتسب والمكروه من حيث لا يرتقب \* وقال اذا استشارك عدوك فجرد له التصعية لانه بالاستشارة قد خرج من عداوتك الى موالاتك ﴿ وقال اقوى ما يكون التصنع في بدُّهُ وأقوى ما يكون الطبع في أواخره ﴿ وَقُلْ شَرَقِ الْعَقْلُ عَلَى الْهُويُ أَنْ الْعَقْلُ ﴿ عِلَكُكُ الزَّمَانُ وَالْهُوَى يُسْتَعِبُكُ لَهُ • وَقَالَ مِنْ اَخَذُ نُفُسِهُ مَالْطُمُمُ الْكَانِبُ كَذَشَه الطبيعة الصادقة ♦ وقال كلءا حلت الح عليه احتمله ورآه زيادة في شرفه الا التماس حط جزء من حربته فأنه بأباه ولا يجيب البد ♦ وقال من خدم الخير لم تنله الامور الطبيعية ﴿ وَقَالَ لَا يَنْبِغِي الْمُرِّءِ أَنْ يُسْتَعِبُلُ سُوءَ الطِّنَّ الاعتد القطاع الرأى ♦ وقال الرأى يربك غاية الامر في مبلة ♦ وقال اذا تحركت صورة الشر ولم تظهر وللت الفزع واذا ظهرت ولدت الالم واذا تحركت صورة الخير ولم تظهر ولدت الغرج واذا ظهرت ولدت اللذة ٠ وقال زينة الانسان ثلاثة الحلم والمحبة والحربة • وقال منع اللئيم البر والتكرم مع اصطائه حقك احسن من بذل السخري بالاستخفىانى والتهاون ﴿ وَقَالَ يُبْغِي الحر أن يصون مرويَّة من وهمه وحرصه • وقال العزيز النفس هو الذي لا مذل للفاقة ♦ وقال أفضل الملوك من يق بالمدل ذكره وأستملي من أتى بعده فضائله ♦ وقال موت الملك مده حركة الزهد من نفوس الحواص في هـــذا العالم وعبرة العوام • وقال أعرف للاشياء فضلها تعرف فضلك وأنظم اليها من جهة جواهرهما ولا تأملهما من جهة اعراضهما فان محبتك لهما تدوم

وانتضاعك بها يقبم ﴿ وقال الشراب يكشف عن المنصنع ستر التصنع وكنلك القدرة فلاتستعمل البطش حيث ينجع القول • وقبال قدم المدل تظفر بالحية \* وقال ينبغي الصاقل أن يربي صداقة صديقه بجميل الفعل وحسن التعاهدكما بربي العنفل الذي ولدله والشجرة بغرسها فان تمرتهسا ونضرتها عدر جبل الافتقاد لها • وقال لا تبكتن احدا في الظاهر عا تأته في الباطن واستحمي من نفسك فانهما تلحظ منك ما غاب عن غيرك • وقال لا تجعل القسائد لافاعيلك الوهم ولا تجرد شهوتك من العقل اذا هي جمعت لك واستمن عليها بغضبك والا كنت بهيميا ﴿ وَقَالَ الحرُّ مِنْ وَفِّي مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وتسعم بكثير بما يجب له وصبر من عشيره على مأ لا يصبر منه على مثله وكانت حرمة القصد عنده توازى حرمة النسب وذمام المودة له بجوز ذمام الافضال عليه • وقال اذا اشتد فرحك ياقبال سلطائك عليك فقد ابتدأ مك السحك وثهايته ان ترى الناس بغير مقاديرهم ويسهل عليك ان تستنم اليهم • وقال لا تشيرن على ملك في احديما تكره أن يعمله في أمرك أذا حلات محله ﴿ وَمَالَ واظب على من قدمت خلطتك به فان بينك و بيند مناسبة سماوبة ﴿ وَقَالَ اذَا اردت ثبات جدة صاحبك فتبين رقته على من اضاق من ذوى الجدات بالنقص ويعرضهم للمكاره ومن زالت عنه الجدة بالفلظة فترقب زوال امره ماتكاد الجدة تهذى الى صاحبها صديقا فيه خير ولا تكاد الشدة تهدى صديقيا فيه شر • وقال الحبة الصادقة للنفس أن تضمها موضعها ولا تحملها فوق طاقتها يلقاء العقل وبينعها قرط الشهوات • وقال في النواميس الناس الخائف افضل من اطعام الجائع • وقال اعظم من فقد النعمة ما يُخلف في نفوس من زالت عنه من الشهوات الردية والمذاهب الذمية وافضل من فقد الشدالد ما يَخْلُفُ فِي نَفُوسُ مِنْ زَالتَ عَنْهُ مِنْ قُوهُ الصِّبرِ وَذَكَاءُ الْجُوارِحِ وَسُلُوكُ النَّفِس الى الامر المحمود ♦ وقال غريم المرء يشبه ابطه ان اغفله فضعه والدي عورة منه كانت مستورة • وقال الحاذق بالسياسة من الملوك من استخدم الفضائل في الناس والرذائل كما تستخدم الطبيعة فضول الاغذية فتصلهما في اشياء تنتفع بهـا ♦ وقال ليس يطول التذانك بشيُّ حسى ولا طبيعيَّ لانه سريع التنقل والحركة وأنما يثبت لك الالتذاذ بالاشياء العقليه " ألتي تثبت ولا تحتاج الى حراسة هيولاها ﴿ وقال احسانك الى من كادك من الشرار والحسدة اغلظ عليهم من موقع اساءتهم منك لانك تتنمهم به ما تطلع نفوسهم اليه من تمام كيدهم لك ويلوغ المحنة فيك وليس نكسر منهم باحسانك الا من افرط به ضيق احواله وكان فيــه ضعف عن الماركة ♦ وقال انقص من كنب لغيره واخس من الظالم من فالم لسواه \* وقال البخل يحسن للرفيع التواضع والنبيء الحنول والوصول الوحشة والتفرد ومحبب البد ان يكون رعية بعد أن كان راعيا خوفًا من غلظ المؤن عليه وهو مع هذا صعيف القلب عن المقاومة والسخاء في ضد هذه الحال والاعتدال آخذ بأحسن ما فيهما • وقال اذا مرق منــك تابع الى عدو لك فلا تنبعه سوء ذكر ولا تطلق ذلك فيه لغيرك وحافظ على آسبابه وأشع ان خروجه عنك عن مواطأة يينك وبينه والك نصبته أأتمير عليك وهو لا يظهر على لسائك ولكن اطلقها وانكر ما تأدي منها فانك تفسد لذلك محله وتلين قسوته عليك واحذر ان تؤيسه من حسن المراجعة بسوء الانتساع في اسبانه • وقال اذا حاولت أمراً فلا تجمر فيه ولا ترمه باكثر من جهدك وكن فيه كالملاح في قطع عرض البص يسترق الجرية والرياح ويستعمل الاخلاص فيما عجز عنسه لانه ربما كان الاغراق في الامر سببا لفوته والاخطار بصاحبه فيه ♦ وقال حيث نزعه القول ينتص العمل وحيث تقع التهمة يضعف الاسترسال • وقال ليس مذبغي للعاقل الحسن الحال ان نفرح بموت عدو له لان الطبيعة لا تتركه يفير عدو واكن نبغي ان يكون فرحد موكلا بارتفاع عداوة الخيارله وميل الشرار اليه ويسهل عليه ما سوى ذلك ♦ وقال لا تظهر الاسف على شيُّ اغتصانه في هذا السالم فلو كان لك الحقيقة لما وصل اليه غيرك • وقال الزمان الردئ بقلب أعيان المنعمين الى المنع والاساءة بما يظهر فيه من كفر الاحسان ومقابلة الجميل بالنبيع • وقال لا يغرك ما شاع عن رجل الى الايشار له او الى الانحراف عنه واخلط مع الاشاعة عنه الاختيار له • وقال مبنى لمن طال لسانه وحسن بنانه أن لا محدث بغرائب ما ميم فان الحسد لحسن ما يظهر منه يحملهم على تكذبه وترك الخوض

في الشريعة والاحلمة المنافسة على تكفيره ﴿ وَقُلُّ أَصْرُ الاشْسِاءُ عَلَىٰ أَنَّ يع رئيسك الله احسن حالا منه ﴿ وَقَالَ فَسَادَ تَنَاسُ الْمُدَنَّةُ وَالْمُزَّلُ وَالْجُسُدُ مرض من امراض كل واحد منها ♦ وقال الها تنقص بلاغة المحررين لانهم قد صرفوا أكثر عنــاياتهم الى تقويم خطوطهم وليس بضطلع المنني بجهتين كما يضطلع المعتني بجهة واحدة ♦ ومن بعض وصاباه لتلاميذه لتكن عنايتكم في دنساكم بما يصلح معاشكم وفي دينكم بما يرضي خالفكم عنكم • وقيل له كيف ينبغي الرجل ان يصنع اثلا محتساج فقسال ان كان غنيا فليتنصد وان كان فقيرا فليدمن العمل ♦ وقال لا تدفعن عملا عن وقته فان للوقت الذي تدفعه اليه علا ولس بطيق ازدمام الاعال لانها اذا ازدجت دخلها الخلل ٠ وقال أول ما يغين الغان نفسه رضاه بثمرة الخديمة وتفصيله أماها على عُرة الانصاف التي لا تبعة فيها • وقال محتاج الوزير الى جوامع ما يرد عليه ويصدر عنه ومحتاج الملك الى جوامع ما اخذه الوزير حتى بقف على غرض كل وارد وصادر وكذلك ما نطلق • وقال اعطاؤك الانسان ما لا محتسبه نفسد نفسه وبعلما التعبد البخت • وقال اذا اردت ان تجمع لمن عنيت به صلاح الحـــال والنفس فرك على بعض امورك واستخدمه بافضل ما فيه من مهمك واغزر نصيبه وعائدته ولا تعطه شيئا لغير عله فيطلب الفرح لغير سبب من اسسباب الفرح • وقال لبس حق نبي المصر الظهور الا عندها يعود على البكل الفساد فأذا اصلحه خني • وقال اقبم من فاقة الفني رجوع الآمال عنـــه وخضوعه الى من دونه في حراسة ما فضل عن حاجته ﴿ وقال الزهـــاد الذين يلحقهم سحر الطبيعة ﴿ وَقَالَ اذَا جَرَتَ بِينَكُ وَبِينَ احد كَنْتُ تَعْرَفُهُ مَلَاحَاةً فَلَا تَشْرُهُ بشئ ظهرت به عليمه ولا بشر افضى اليك به ولا تسمّع منه في صلحك له فان الاحوال تنتقل • وقال لا تفضُّ لاحد على احد وتفسَّمُد له ما بينك وبينسه ـ فر بمــا اصطلحًا ونقيت مهـــاجرا له • وقال اذا فقد من يعص المواضع فضيلة· كانت فيه فهي في المواضع وليس يظهر في العسالم سيَّ فيبطل ولا يوجد شيُّ من اجزاله • وقال يحتاج من افضى الى نعمة ان مدارى عنها الحاسد عليها والمتأول فبها والمحروم منهـــا والممتعض من الاستطالة بهـــا غان الغِرُّ من ارباب

النعم لا نفكر في احد من هؤلاء وأمَّا منظر الى عدو المساملة فيهما فحاكه الى الحجة ويصحم العذر له في كافة الناس ويترك غامض اسرار وقوع المكافأة فيها • وقال شرمن لجأت اليه في النعة الحارسة لنعمتك اليسمد الهمة الحيث الفكرة الصبور على الالتذاذ الذي لا يتمسك بمناسبة ولا انس وخيرهم من حسن موقع صغيرك منه ولم يستعمل الترفع عليك وخلطك ينفسه وكان له موقع يستعمل معه ما رغبت فيه اليه ﴿ وقال احذر من قويت بده وتمكن النبره منه وكانت سسنه دون سنك فأنه عدو له تطرق على نعمك ﴿ وَقَالَ أَذَا تُمْسَكُتُ مُحْمِلُ رَبُّسٍ فِي حراسة فعمة لك فلا تداخل المصرفين له والمنفذين لامر، ونهيه وان كنت يما وكلوا به احذق منهم ﴿ وقال فكر في وتر من اصنفنته وان كان صغيرا ولا تتم عنه حتى تحوه عنك اما باصلاح او بانارة والاصلاح اعود . وقال الكريم المحمض من غلبت عطساباه من اجل الرقة للقاصدين له ولم يطلب بهسا المباهاة ولا المكافاة • وذكر ان في الصحيفة الصفراء ما ابها الانسان اكتم في هذا العالم حسن صنيعك عن اعين البنس فأن له عيومًا يشرف منها من عُرة ملكوت السموات تبصره وتجازي عليه ﴿ وقال من تمام أمانة الرجل كتمانه للسرورفعــه النَّاول وقبوله الجيل على ظماهره ♦ وقال السجماع مختار حسن الذكر على البقاء والجيان مختار البقاء على حسن الذكر • وقال المادرة الى حسن المكافأة تعتقك من رق المحسن وترفعك الى محله وتذخر لك عنده جيل المراجعة" والامسالة عنهـا مع القدرة عليها ترذلك وتدل على نقصان في طبعك وجود عن الخيرات وزيادة من الانفعال على الفعل ♦ وقال الانس بالعيب أقبيم منه ﴿ وقال أَذَا حَاكَتَ رَجِلًا فَلَيْكُنَ فَكُمِكُ فِي شَحْمَهُ عَلَيْكُ ۗ اقوى من فكرك في حجتك عليه واحدر ان يسبقك الى الحق فان سبقك اليمه فرجوعك الى الصواب احسن من ظفرك به • وقال احذر موَّاخاة من بجعلك اكبرهمه ويؤثر أن لا يخني عليه شيَّ من أمرك فأنه يتعبك وبأسرك فأن جع الى ذلك الاستقصاء على معاشره لم تتخلص منه وليكن صديقك عنزلة الغصن من السُمرة بنحذ ممك وفي ملك فاذا خليته رجع الى موضعه من الصلة وحسن المحافظة" ولم شافسك المودة وبجعل ذلك سبياً إلى القطيعة" ﴿ وَقَالَ غَيْرَةً

الاصدةاء والغان اضر من غرة النساء لانها مشويه" فظاطة وغلظه" فاحرس من جنابتها وتنكب من غلبت عليه ٠ وقال من كرم الشريف مساواة من لم يكن بينه وبينه الاشرف آبالة وترك النزفع بما ملكه اياه الاتفاق ولم يحزه بسعى • وقال لا بوحشينك اصطناع قريب عدو اك فأن الدرع التي غنع من جنس السيف الذي يقطع ♦ وقال افضل الرعية اصبرهم على الملوك وطاعة الرعية" سداد الوزراء • وقال أكثر العثار من امتطاء الامل وحسن الظن بالامام ومكافحة الاحكفاء والاستهانة بصغير المداوات ♦ وقال عاشر الناس معاشرة من الصلة آثر عنده من القطيعة والاحتمال اغلب عليمه من التجني واعإ ان ما مخرجهم الى التمدى والاخلاق الذميمة اغراض وظنون فاسدة تغريهم فتوقهم واغفر لهم • وقال من كانت خدمته في هذا العالم للعِسدو ما اطاف به شقت عليه مفارقة السالم لانه لم يعد للظمن عنه عدة ولا زادا فيضبع سعيه ويكثر اسفه ومن خدم الظاعن من هذا العالم استخف ياسباب العبودية فيها المرها وخلصها من لبوسها فاراحها من مصارعة ما نقصر بها وينقص فضلها • وقال من غلب النسباب ومساعدة الحظ عليسه ولم ينشاه عن الامور الفاصلة فهو القوى ومن تصور صدره في ورده وجعله نصب عينه ونجح." فكره فهو السعيد البخت ومن قضي ما اسلف من الاحسان بغير اقتضاء فهو تام الحرية ﴿ وَقَالَ احذر مصارع الدالة واغلظها ما تحرك به معها الفضب فانكسره لا يُحسر وجرحه لا مندمل • وقال الحر يزيد محلك عنده تقدمه عليك والسفلة نقصك ذلك عنسده وذلك أنه توهم أن ريادة محله بفضلك عليمه وقد وقف على وزنه فتستحق عنده التقيصة ﴿ وقال الحر من الرؤساء في غر شه برى أن مصاشرته أهل له فهو يقرب منهم ولا ينبو عنهم ومحسن في عينسه صفر ما احضروه لان انسائته لا تتركه بضر معاشرين والنذل يستوحش بمن معه في غربته ولا نقبل غيرهم لما في طبعه من الاقتصار على من خلفه دون غيرهم • وقال من فضائل السخاء ان لا يخيل لاحد ان صاحبه مجمع المال وربما تهيأ للعاقل جم المال فيه ولم يضع فضيلته ولاخفيت محاسنه وكثيرا ما يقع اللئيم فيالامر فلا مجد فيه الخلاص الابممونة السنحيُّ لان اللَّتُهم قد درس

بنجله معالم الجاه ودفع كافة الناس عنه ﴿ وَقَالَ احْسَنُ مَا صَرَفَ الْهِ الْهِذِلِ وكده في حراسة ماله الى العبادة والاغراق في خدمة الشريعة فانه معهيٌّ لها بما في نفسه من الاقتصاد والمهابة وهي تذب عنه وتمنع الشر منه ٠ وقال بكاد ان يتعذر على السخيِّ الاستنار وعلى النِّجيل الظهور • وقال ان آثرت ازوم بيتك لفساد زمان او تغير سلطان او علو سن فلن تصل اليه الا بظهور عا فيك أو عبادة شائعة عنك فأن هذين محرسان صاحبهما في أكثر الامر من سُوء التخطي ﴿ وقال لا تَهِشَ الى كَافَةَ النَّاسُ هَشَاشَةً تَحْشَرُهُمُ البُّكُ فتضيق ذرعا بهم ولا تصبر على ما محبون منك ويؤثرون فيك ولا تنقبهن عنهم انقياضا يوحثك منهم وبينمك من رفدهم ولكن ألق الاعيمان منهم بالترحيب والمفاوضة ومن قصر عنهم محسن اللفاء والصمت وسفلهم بالرأفة وحسن المونة ♦ وقال احذر مصاشرة من زاد لساله على عقله وطلبه على أستصابه وموقعه عند نفسه على محله في الحقيقة فأنه من اقوى آلات الزمان في نحسك واطلب متهم من قيدقوله برويته وعمله يخبرته واستصغر ما يكون منه في جنب الواجب عليه في حريته ولم يفتنه خلوه في عصره بفضيلة معه وقابل المطرى له بالاستمقاء من مدحه لعلمه بإن الذي بتي عليه بمـــا لم يعلمه اكثر بما ظهر منه • وقال اذا قريت النفس من العقل آثرت الانفة والسماحة واذا يعدت منه اختارت طاعة الجسد والبخل عما سواه · وقال اذا اردت المتحسان طبع احد وهل هو محتمل الفضيلة والصبر على الرياضة فأطره فان أسنخفه ذلك فلا تعن به فهو صعيف الطبع وأن آثر قولك ولم يستخفه فارجه و واظب عليه • وقال تخرج من ناهضته عن ديك وعلقه بخيفة منك او امل واحذر ان نقطم عليك الغيظ الرأى فانه سكر وخيم المنبة ﴿ وَقَالَ انْ احْجَتْ فِي مَناهَضَةً خصم الى مكاشرة فليكن نلك بغيركُ واجتهد في ملك نفسك وظهور حسن السجية منك واجذبه الى الحق برفق ♦ وقال اذا شـــاورك الملك في قوم فحركه على استصلاحهم وتغمد هفواتهم فأن خطأك في الحمش على الاحسمان اسم من خطأك في النحر مل على الاساء ﴿ وَقَالَ اذَا كُنَّي الحر مؤونتُه تَعْرَعُ الْعِمْيُلُ ولم يتعدالسعي المحمود واذاكني الشرير مؤونته تفرغ للاحتكار والترأس

(21)

وتتبع عثرات الناس وكان بئس الذخيرة لكافتهم ﴿ وَقَالَ شَاوِرٍ فِي الْمُورِكُ مِنْ يلزمه فيها ما لزمك وابثثه في الشورة جيم ما انت بسبيله والاكان تقصيره في الرأى يقدر ما كتمته من الحسال • وقال إذا عاملت حارًا فأخلط بالاحتجاج عليه الاقتاع له ولا توجده في سعيك شيئ يتأول عليه في شريعة أو غيرها ما يستحل به الاساءة اليك \* وقال اذا قصرت لك الحال فلا تجر الى حسم الفضول من اسباك فيشق عليك استدعاؤها في زيادتها واجعل في كل ما آثرته نصبها من تقيصة لنسهل عليك الاستشاف ولا تفارقك صورة التوسعة • وقال اجعل الممسكين بالفضائل في المواضع البعيدة منك وانصبهم فيها للنياية عنك فانك تأمن على ما تقلدوه لك ومن قصر عنهم ولم يضبط نفسه كل الضبط فليكن بحضرتك فاتك تقومهم بمراعاتك لهم وهم أشبه بالعبيد لانهم لم بيلكوا خواطرهم ولو ملكوها لكانو أمتسكين بالفضائل ومن صرفه خاطره فهو عبد وأن كان حر الآماء ﴿ وَقَالَ اذَا أَتُسْمَتُ حَالَتُ فَلَا تَمَاشُرُنَ ذُوى البِسَارِ دُونَ غَيْرُهُمُ وترى انهم اخف عشرة لك واقل مؤونة عليك من سائر طبقــات الناس فأنَّ موداتهم فأسدة ورئاستهم كاذبة وبهم يشند حرصك ويقسو على اهل المسكنة قلبك وتجعف لهم نفسك وانت منهم في حسد قائم وتغيير لازم ولكن كاثر في سعة الحال دوى النباهة في الرأى لتجتم لك الجدة في المعرفة ودات البد ولئلا ينيب عنك بهم علم ما يتوقع من محبوب او مكروه ﴿ وقال الملوك تحب ما كان به نظام الامر النام أكثر بما تحب الرجل النام لان ما كان به نظام الامريصلح لها وهي محتاجه اليه والرجل النام فلا يطوع لها لأنه وحده من النساس هو الفيلسوف • وقال اذا غلب المشوق على بسيطك ومركبك بعــد خلاصك . منه ﴿ وَقَالَ أَضِعِفُ النَّاسِ مِنْ صَعِفَ عِنْ كَتَانَ مِمْ, وَأَقُواهِمْ مِنْ قُوى عِلْيَ غضبه واصبرهم من ستر فاقته واغناهم من قنع بمــا تيسر له ﴿ وَقَالَ اذَا انْهُمْ عليك بنعمة بها فضل عنك فاعلم أن فيها نصيبا لغيرك فسرع الى اخراجه نامن بفتة الاستدراك ♦ وقال شفل على الرجل أن ينقل صديقًا له من الصداقة إلى الاستخدام او الى المساملة لانه يحتاج في الاستخدام الى تمكن الهيبية منه في القلب السنخدم ومنانشته على ما وكل به وردعه عما يخاف وقوعه وهذا يثقل عليه

فين صادقه وهو في المساملة مُحَافي قرط الادلال عليه فيهسا ﴿ وَقَالَ لِسِ تسلم مودة متصاملين حتى تكون رغبتهما في الصداقة اكثر من رغبتهما في المأملة • وقال اذا كنت على ثقة مما مجادلك فيد انسان فأصرف فكرك الى الجهات التي لحقته الشبهة منهما فانها تعينكما جيمها على الحق ﴿ وَقَالَ لَا تناظرن احدا بين يدى من رغب في اقامة جاهد عنده فالله ان سملت من خطأه في اللقاء لم تسلم منه في الغيب ﴿ وقال ليس يحيى للفضائل الا من مات موتا اراديا ﴿ وَقَالَ النَّفُسِ الفَّـاصَلَةِ هِي التي تَستَقرى النَّافِم وتُعطى ما طال زمانه وكثر عوده من سعيها وخدمتها له اكثر بما يعطي مآ دونها ولا يشغلها شيُّ عن شيُّ ﴿ وَقَالَ الفَصْلُ عَنِ مَالَ الغَيُّ حَرَامُ عَلَيْهِ مَا وَجِدَ ظَاهِرِ ٱلْحَلَةُ ۗ شدمد الفاقة مكدى الاكتساب • وقال من حق الفضل الذي زدت به على الجهال ان تحتمل سقطــــاتهم وتمحسن هدايتهم وترعاهم فانك بمجمع الى المثوبة فيهم حسن انقيادهم البك وتيقظهم لمحلك • وقال مرتبة الرجل في الموضع الذي يؤثر اقامة جاهه فيه واستخدام فيم العالم اله على حسب سريرته وتقويمه نفسه في الباطن للمنير والشر • وقال اذا انع عليك رجل بنحمة لم يكلفك فيها تواضعا ولا بِذَلا فَانْظِر فِي وقت اسدائها اليك مَا تطيب به نفسا له فأثبته عليك دنا من دبونك لوقت حاجته البك فان الحربة تفتضيه وقيم العالم يجازيك عليه • وقال اذا رغبت الى رجل فجرد في نفسك قيمته وما يعدل به الرأى عنها ومقدار هشاشته الى قضمائة والقه لمثلة ووجوب حقك عليه واسأله بعد هذا ما يحتمله طبعه وما تنشرح البه نفسم وإن سألته قبل النظر في هذه الاشياء ظلته في السوم وبعدت من مطلوبك لديه ﴿ وَقَالَ اذَا سَأَلَتْ حَاجِةً فَلَا تُنْصِبُ فِي نَفْسُكُ جَبِّمِ مَا يَعْلَكُ الامل منها فتحرب في الحرص وتسرف في النواضع وتشتى في الرد ولكن امزج بين ما ترجوه من الامل فيهما عا تخافه من التقصير عنهما فأن هذا يوفر سميك ويعظم قدرك ويسليك عا قصرت عنه منها ♦ وقال لا تجمل ما اسداه اليك رجل مقدارا لعطاياه وما يسمح لك به في كل وقت يسير به فكرك حتى تحصر مادته وموقعك منه ومقدار ما يحسن فى الزمانين وجيع الاشياء المطيغة به غان من هذه مَّبِينَ أَمْرُ زَادَتُكُ وَالتَّقْصِيرِ بِكَ عَنْدَهُ ♦ وَقَالَ كُلُّ شِيٌّ نَصْلُهُ الْانْسَـانَ لِمُقْرُونَ

بغطه فعل سماوي يزيد في أعتماده وينقص منه فاذا رغبت الى احد في شئ فقدم قبل دلك التواضع لمحرك الانف اق الصالح وزد فيــ ه على سعيك مع المرغوب اليه واعلم أنه يرى من امرك ما لا يراه من رغبت اليه فيه فاستحى من مسألته ما لا يليق به سؤاله ﴿ وَقَالَ اعداء قَيْمِ العالم من ساءت مَكَافًّاتُهُ لِلْجَمِيلُ واسْتَحْدُمُ اسْرِفُ قواه لارذلهما ومعائد ما أنضم في معرفته صحته ومسيع كلام الملك الشعرير بما تقوى 4 افعاله ويشحد غيظه ٠ وقال تحقيق الرجاء يسترق باطن النية وانجاز الوعد يسترق ظاهر الفعل والحبة ابهي على الانام من المخافة ♦ وقال أذا حسنت للرئيس نفسم قبض ما بسطه من نيله واستكنار ما ببذله من عنايته لغير نقص في ذات بد، فليتوقع امر ا يقصر باحواله \* وقال اذا كبرت النفس استسعرت الخلود فعملت من الجيل ما بيني على الازمنية المتطباولة منل حسن السياسة واجتلاب الشكر واذا نقصت استشعرت قرب المدة وتصرم الاجل فآبت عاجل الانتفاع على آجل الذكر ولم تحفل بمستقبل من الازمنة ولا جيل من العمل • وقال الزمان قليل الوفاء سيُّ الصحبة كلا قدمت مصاحبته لاحد تغيرت صورته وضعف بدنه فلا تحكمه عليك فانه ان قوى على جسمك وقواك فلن يقوى على فضائلك وجبل ما سميت فيه ﴿ وقال الرغبة إلى الحر تخلطك مه وتقربك منه وترفع سحوف ألحسمة بينك وبينه وتقبض اللئيم عنك وتباعدك منه وتصغرك في عُنه ﴿ وَقَالَ اذَا كَافَّتُ عَدُوا فَاحْذَرَ طَاعَةُ الفَصْ فَيْهُ فَأَنَّهُ اعْدَى لك منه ♦ وقال محبتك النبئ ستر بينك وبين مساويه وبغضتك له ستر بينك وبين محاسنه ﴿ وَقَالَ مُنْبَغِي لِلرَّئِسِ أَنْ يَتَّامِلُ اصحابِهِ فَأَنْ كَأَنُوا يَسْتَحَقُّونَ النَّقَةُ بهم والسكون البهم كانت استنائه اليهم اكثر من استنامته الى ماله فأوسعهم به وجادهم منسه وتخطى العدل فبهم الى الفضل عليهم وانكانوا حيثذ وحداما مجرون بكل ريح كانت نقته عاله أكثر من ثقته بهم فل يطلق اليهم منه الاما يجسك ارماقهم ويعللهم عنمه بلطبف الحيلة الى أن يشرى له نفوسهم في الممارك و ناجرهم بما آرهم به منه فليس يقضى امنالهم النسيئة ولا يستحقون الابنار • وقال الحياء اذا توسط وقف الانسان عما عايه واذا افرط وقفه عما لا يعييه وعما احتاج اليمه واذا قصر سلب عنه نوب التجمل في كنير من احواله ٠

وقال لا تسحين من هو دونك حتى تكون دونه فى المعرفة او فى فضاية اخرى ولا تخرجن عما جرى به الرسم فى المملكة التى انت بها الابعد اظهار عذرك واشاعته فالك تكف بذلك همس الحاسد وشغب المعائد

وجد فى آخر الكتاب الذى نقلت منه هذه السميمة ( تمت الامثال الحكمير \* والاخلاق الاختياريه \* بحمد الله تعالى وحسن ثوفيقه ) ( فى آخر جادى الاولى سنة ٦٩٣ كتبها يوسف بن عبد إلله )

مت هذه المجموعة الجميه \* المستملة على ثلان رسائل جليه \* ﴿ احداها ﴾ اهنال العرب برواية المقضل الضي وهي تحتوى على حكم جليله \* وآداب جزيله \* ﴿ والنانية ﴾ اسرار الحكماء تستمل على خطب نادره \* ومواعظ باهره \* وامنال سائره \* جمها وانتخبها الكاب الشهير \* البارع في التحرير والتحبير \* ياقوت المستميى طبعت عن نسخة بخطه الحسن ﴿ والنالة ﴾ الامثال الحكمية نشخين فقرا ادبيه \* وحكما فلسيفيه \* لافلاطون وغيره من مشاهير الفلاسيفة الاقدمين وشهرة قائليها تفني عن التوبه بها وقد بذل كما ترى غابة الجهد \* ونهاية الاعتناء والجد \* في تصحيح هذه المجموعة وطمها \* وتهذيبها وحسن وضعها \* في مطبعة الجوائب بالاستانة العليه \* وكان الفراغ من طبعها في سلخ رجب الفرد من سنة الف وثلاغائة هجريه \* سلخ رجب الفرد من سنة الف وثلاغائة هجريه \*

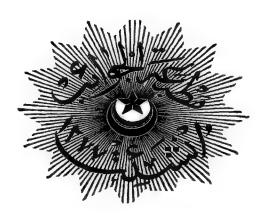

## ﴿ كتاب كنز الرغائب في منتخبات الجوائب ﴾ ﴿ اعتنى بجمعها مدير الجوائب مجنوى على سبعة اجراء ﴾

قرش

 و الجزء الاول ، يستمل على ما فى الجوائب من الفصول اللطيفة والمقالات الظريفة والمقامات الادبية التي لصاحب الجوائب يحتوى على ٢٥٥ صفحة

 ﴿ الجزء الناني ﴾ يحتوى على ذكر تفصيل حرب جرمانيا مع فرنسا من اولها الى آخرها

١٥ ﴿ الجزء النالث ﴾ يشتمل على بعض القصائد التي نظمهما صاحب
 الجوائب في الاستاذة وهي التي ادرجت بالجوائب وهو جزء من ديوانه
 محتوى على ٢٢٠ صفعة

 الجزء الرابع ﴾ يستمل على التصائد التي نظمها افاضل العصر من العلاء والادباء في مدح صاحب الجوائب محتوى على ١٧٠ صفحة

والجزء الخامس به بشتل على جيع ما في الجوائب من الحوادث التاريخية والدولة التي حدثت في المسالك العثمانية وفي الدول الاجبية من جها الاوامر والفرامين السلطانية وغير ذلك من المعاهدات التي صدرت في الخطوب الشهيرة محتوى على ٣٦٠ صفحة

والجزء السادس في يُستمل على ما في الجوائب من الحوادث التاريخية والوقائم الدولية من جلمها الاوامر والغرامين السلطانية التي صدرت في الحطوب الشهيرة وغير ذلك من الفوائد التي يحتاج اليها كل اديب اديب

ويرقاح اليها كل مؤلف ليب يحتوى على ٣٩٠ صفحة

و الجزء السابع في يشغل على ما في الجوائب من الحوادث التساريخية والوقائع الدولية من جلتهما الاوامر السلطمائية التي صدرت في الخطوب الشهيرة وغير ذلك من الفوائد التي حدثت من سنة ١٢٩٥ الى غرة ربيع الاول سنة ١٢٩٨ مجتوى على ٢٩٦ صفحة

## و كتب اخرى طبعت حديثا في مطبعة الجوائب كه

درة الفواص في اوهام الخواص للملامة الرئيس إلى مجمد بن القاسم بن على
 الحريرى ﴿ ويليها ﴾ شرحها للعلامة قاضى القضاة الجد شهاب الدين
 الحقاجى

## غرش

- الموارنة بين ابى تمام والمحمرى السبخ العلامة ابى الحسن بن بسر بن يحبى
   الا مدى
- ۱۲ بدیع اذنساء والصفات فی المكابات والمراسلات السیخ الامام مرعی این الشیخ الامام یوسف بن ابی بكر احد المقدمی ﴿ ویلیه ﴾ انشاء العلامة السمبر السیخ حسن العطار
  - ۰۴ لوعة الساكي ودمعة الباكي
  - ٠٠ تعليم المنط طريق النعلم الاراوحي
    - ١٤٠ القانون الاساسى بالتركى والعربى
  - ٠٣ ترجة نظامات محلسي الاعيان والمعومان الى اللغة العربية
- ٩٠ رساله في المكابيل والقابيس العلمية بالديار المصرية بأليف سعاسلو هجود باشا الفلكي
- الطبعة النائية من كتاب مجهه الاحكام العداية يحتوى على ١٦ كتابا و ١٥٨٥١ مادة
  - ۱۲ رسائل ابی بکر الحوارزمی
  - ١٢ رسائل العلامة ابي الفضل بديع الهمذاتي
    - ٠٦ مقامات ابي الفضل بديع الهمذاني
- ۱۲ دیوان اپی الفضل العبآس بن الاحنف الیامی الساعر المشهور ﴿ ویلیه ﴾ دیوان العلامة جال الدین یمیی بن مطروح المصری
- هم الجام في مدح خير الآنام لهمس الدين مجد الصالحي الهلالي شيخ شهاب الدين الحفاجي على عدد حروف المجم
- مقامات الملامة الحافظ السيخ جلال الدين عبد الرحن السيوطى وهي
   ادية ماية
  - ١٥ ادب الدنيا والدي للامام الماوردي مجنوي على ٢٦٨ صفحة
- مجموعة ثلاب رساءً ﴿ احداها ﴾ النقود الاسلامة العلامة تبى الدين احد ين تميد الفساده المقربرى المؤرخ السهور ﴿ والنائية ﴾ الدرارى السيح جسال الدين عمر بن هيسة الله بن العديم الحلبي ﴿ والسالنة ﴾ جموعة حكم وآداب واشعار واخبار وآبار أنتح بها الكانب المشهور ياقوت المستحم